

د.منصورخالد



المالية المالي





Mighton





حوار مع الصفوة المؤلف: د. منصور خالد

الناشر



الخرطوم ـ العمارات شارع 41 من محمد نجيب ت: 0122102076

> التنفيذ الداخلى عفت إبراهيم خطوط الغلاف

الفنان التشكيلي: تاج السرحسن

رقم الإيداع: 14297 / 2010 جميع حقوق الطبع محفوظة ولا يجوز نهائياً نشر أو اقتباس أو اختزال أو نقل أى جزء من هذا الكتاب دون الحصول على إذن كتابى.

13

صدر هذا الكتاب في عام ١٩٧٤م، أي قبل ستة وثلاثين حولا متضمنًا مقالات نشرت، على التوالى، في أعوام ١٩٦٥م (عقب انتفاضة أكتوبر)، ١٩٦٨ (فترة الديموقراطية الثانية وحل الحزب الشيوعي)، و١٩٦٩ (قبيل انقلاب مايو). تلك الإضمامة من المقالات ما كنت لتجلى على الناس في كتاب لولا إلحاف صديقين للكاتب رحلا عن دنيانا: جمال محمد أحمد الذي قدم للكتاب، وعلى المك الذي تولى الإشراف على إصداره من بين منشورات دار التأليف والترجمة والنشر بجامعة الخرطوم، وكان يومذاك واليًا على أمرها. ولعل من بين أسباب عزوف الكاتب عن، أو بالأحرى تردده في، نشر الكتاب يومذاك القسوة التي شابت نقده لما نَقَد ومن نَقَد. تلك القسوة التي لم تكن وليدة غيظ حنيق، أو عداوة مضمرة، وكيف يكون غيظ أو حنق أو عداوة نحو أنظمة تربى الكاتب في كنفها، وقيادات فكرية وسياسية تعلم منها الكثير.

المقالات في حقيقتها، كانت محاولة لنقد الواقع على ضوء المعارف والتجارب التي اكتسبها الكاتب في عقد من الزمان قضاه خارج السودان طلبا للعلم (الولايات المتحدة، فرنسا)، أو لمتطلبات الوظيفة (الأمم المتحدة بنيويورك، برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، منظمة اليونسكو بباريس). ولا يستقيم نقد الواقع إلا بتفكيك عناصره وتحليل مكوناته. التفكيك والتحليل، بطبعهما قد يقودان إلى هز الثوابت النظرية، أو إعادة النظر في المفاهيم، أو استصواب ما حُسب خطأ فيما قبل. كما أن



الابتعاد الحسى عن الأحداث المباشرة يتيح للرائى نظرة بانورامية للمشهد لا يراها الآخرون.

لقد أتاحت الظروف للكاتب، وهو في شرخ الصبا، محاياة تجارب تاريخية هامة كان لها أثر عميق على نظرته للأمور. على رأس تلك التجارب تجربة الثورة الجزائرية غداة إعلان استقلالها، وتجربة التحول الاجتماعي في الولايات المتحدة الذي فجره الرئيس جون كنيدى، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية، ثم تجربة ثورة الربيع الشبابية في باريس، ومن المدهش أن يتعلم ذلك الشاب الوافد من قلب أفريقيا عن قارته الأم في ضفتي المتوسط ما لم يتعلمه في السودان، الجزائر في وهج تألقها الثوري في مطلع الستينيات كانت هي المثابة التي يتلاقى فيها الآباء المؤسسون للتحرير الأفريقي: أحمد سيكوتوري، مادبو كيتا، أميلكار كابرال، أوغسطينو نيتو، والقائد المؤسس كوامي نكروما، ولعل في الفصل الذي تضمنه هذا الكتاب عن ذلك القائد الصنديد ما يبين شيئًا عن دواعي تقدير الكاتب لتلك القيادات وعلى رأسها نكروما الذي سعى الغرب لتلويث اسمه وسمعته بنسبته إلى الشرق وكان من الشرق والغرب على بعد متساوى (equidistant). قال عند لحاقه برفاقه الأول في منظومة عدم الإنحياز: نهرو، سوكارنو، تيتو، عبد الناصر: «نحن لا نتجه شرفًا أو غربًا يل ننظر إلى الأمام» (We face neither East nor West. We face forward) ذلك الفصل كغيره من الفصول. نشر بدءا في مجلة الطليعة القاهرية عقب سقوط نكروما بدعوة من صاحبها الصديق الراحل لطفى الخولى، وما فتى أهل أفريقيا يسترجعون ذكرى ذلك القائد، ففي الاستفتاء الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية على عينة عشوائية من الأفريقيين في مطلع الألفية الثالثة عمن هو أهم قائد أفريقي في القرن العشرين إستقر رأى الأغلبية على اسم كوامي نكروما.

على الشط الآخر من البحر تعرف الكاتب على الجذور الفكرية للحضارات الأفريقية في «مؤسسة الحضور الأفريقي» (Presence afrcaine) التي مكنت القارئين من الإطلاع على الآثار الإنشائية والبحثية لليوبولد سيدار سنغور، شيخ أنتا ديوب،

هامباتى با، وعالم الإجتماع الفولتى كى زيربو. بل أن بعضًا من هؤلاء (شيخ انتا ديوب وسنغور) رد تلك الحضارات إلى أصول نوبية، أى سودانية، الباحثون السودانيون «الأفارقة» ربما باستثناء الأستاذ جمال محمد أحمد، لم يعنوا بآداب وحضارات أفريقيا، كما لم تعن بتدريسه للصغار أو الكبار مؤسسات التربية، وكيف لها أن تفعل، أن كانت الحضارات السودانية النوبية نفسها وقد استحالت إلى تحف أثرية.

فى بلاده لُقن الكاتب منذ الصغر أنه ينتمى إلى «أمة أصلها للعرب، دينها خير دين يحب». ذلك كان هو نشيد مؤتمر الخريجين، حادى الركب، وكان صائغه سودانى من أصل نوبى. لا نقول أنه كان حرياً بذلك الشاعر أن يمجد أصله العرقى النوبى ويترك ما عداه، بل نقول كان الأقمن به هو الاحتفاء باستعراب أهله/ أهلنا وتمسلمهم دون أن يطمس نوبيته. ذلك كان هوالصدام الحضارى الأول الذى اعتمل فى دواخل الكاتب فى شبابه دون أن يزلزل أركان يقينه. فبما للكاتب من ألواذ فكرية ووجدانية يعتصم بها وفقه الله إلى تصالح مع النفس بحيث لم يتحول إنتماؤه الثقافى العربى إلى استعلاء عرقى، أو يقوده إتخاذ الإسلام دينًا إلى طهرانية كالفينية تغمط الناس أشياءهم، أو تُنجِّسُهم.

الناس دومًا أحباء لما ألفوا، وأعداء لما جهلوا. لهذا قوبلت المقالات بجفوة شديدة ممن صدمتهم مقدماتها فلم يمضوا في قراءتها إلى النهاية، كما لقيت حظوة عند من راقت لهم بعض الأحكام التي انتهت إليها المقالات، ولاذوا بالصمت عن لا ونعم شأن ما لم يطب لهم من حكم، ومن الناس من تسأله سؤالا فيجيب جوابًا بعيدًا هربًا من الرد على السؤال. كان ذلك حالة فئة انتهت إلى رأى يقول بأن كاتب تلك المقالات لم يبتغ مما كتب غير تسجيل السطر الأخير للتاريخ بالرغم من أى عنوان المقالات كان «حوار مع الصفوة» أى هي دعوة للحوار حول آراء بنيت على إفتراضات وصحبها تدليل، وانتهت إلى استنتاج يقبل النقض أو التأييد.

ولقد حرص الكاتب، عند إعداده هذه المقالات، وما تبعها من مقالات له نشرت في العقود الأربعة التي تلت، أن لا يرتهن نفسه لمذهبية سياسية. ولئن نأى الكاتب بنفسه



عن ذلك النمط من التمذهب ـ على كثرة المذاهب ـ فلم يفعل ذلك إنكارًا لأهميته، بل حرصا على أن لا يصبح رهينة لتداعياته، فلكل مجتمع انسانى مرجعيات فكرية لها قيمها المعيارية التى يستهدى بها الناس فى أمور معاشهم ومعادهم. للمذاهب أيضا رموز إيحائية، وفرصيات لا تقبل الجدل ولا تخضع للامتحان مما يحول النظريات إلى عقائد وللأستاذ عباس العقاد رأى صائب فى التفريق بين الرأى والعقيدة: «الفرق بين الرأى والعقيدة يبدو عند التمحيص والامتحات ميسورًا فى الآراء نتوقف عليها، وغير ميسور فى العقائد التى تقوى على مكافحة النقد وتستعصى على التجربة والبرهان» (ساعات بين الكتب). فالذى يفزِّعُ الكاتب فى المذهبيات أو «الآيات» (isms) هو أنها تكاد تصبح رسائل إنجيلية (epistles) تخدر التفكير، وتفرض على الناس قوالب ذهنية جاهزة، وتشيع التفاؤل الكاذب. ذلك وضع يحمل المتمذهب على مخادعة فوالب ذهنية جاهزة، وتشيع التفاؤل الكاذب. ذلك وضع يحمل المتمذهب على مخادعة نفسه وخداع غيره، فكلما عجزت الوصفة المذهبية عن حل مشكل عملى سعى المذهبى إلى تطويع الواقع حتى يتوافق مع الحل المسطور المقدور الذى جاء به المذهب، إلى المنطوع الواقع حتى يتوافق مع الحل المسطور المقدور الذى جاء به المذهب، إلى استطاع لذلك سبيلا،

وفى نهاية الأمرتقود المذهبية إلى آفتين: الأولى هى احتكار الحقيقة، والثانية هى تحولها من أداة لتفسير الظواهر إلى وسيلة للهيمنة السياسية أو الروحية، احتكار الحقيقة لا يفقد من يلازمه رهافة الحس التاريخي فحسب، بل يرمى به في النهاية خارج اطار التاريخ، أما تحول المذهبية إلى أداء لتكريس السلطان أوالاستيلاء غير المشروع عليه فهو وصفة للصراع والتمزق.

ترى ما الذى يحمل الكاتب على إعادة نشر كتاب تأبى نشره قبل ما يقارب الأربعة عقود من الزمان؟ طوال هذه العقود ظل السودان يراوح فى مكانه: نفس المشاكل، ونفس الأزمات، ونفس الوجوه، ونفس المكابرة، ونفس العداوات، إن لم يكن الثارات الموروثة «وكأن الله أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الدين». بسبب من ذلك ما انفك من يتظنون أنهم «أهل الحل والعقد» فى السودان يعكفون على الخسران

والخيبات؛ ما برحوا خيبة إلا وانتقلوا إلى أخرى، وما أنجاهم الله من خسارة إلا وأوقعوا أنفسهم فى ثانية. كل ذلك يعود إلى تلبثهم عند عوائد قديمة، «ذلك بأن الله لم يك مغيرًا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» ولعل هذا هو الذى حدا بالكاتب لوصم الداء الذى منيت به تلك الجماعة بـ «إدمان الفشل».

هذه العقود من الزمان كافية في أي بقعة من أرض الله الواسعة لأن تفسح لأي شعب من الشعوب منادح واسعة لعمار الأرض، وترقية البشر، وتطوير المجتمع. ولكن ليس هناك من دواء يصحح به المرء داءه إلا بعد تشخيص سليم، كما ليس هناك من مشكل يمكن حل ألغازه دون تفكيك لعناصره والنظرة الموضوعية إليه من خارجه. وفي علم الأصول المشكل هو الأمر غير المدرك الذي لا يفهم حتى يدل عليه دليل من غيره. وما دام هناك هروب من البحث عن طرائق استدلال على طبيعة المشكل من خارج الأطر النظرية والمناهج العملية التي لم يعد فيها مقنع لأحد، وطالما ظل «أهل الحل والعقد» يثابرون في يقينهم على أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وما بقي هؤلاء لا يرون في أي فكرة ناقدة لما دبوا عليه ودرجوا غير هرطقة سياسية، سيبقي السودان يرتحل من خيبة إلى أخرى حتى يسمع أهله الصيحة بالحق «وذلك يوم الخروج».





بقلم: جمال محمد أحمد

أيامًا قليلة بعد أكتوبر سنة ١٩٦٤..

تصدر هذه البحوث وأنين أوجاع ميلادنا الجديد حوانا من كل جانب. في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، انفجرت الزايده، وكانت في بطون قومنا تقاوم سنوات، تقاوم منذ وليت مراتب الجيش العليا شئون البلاد حين عجزت الأحزاب عن كلمة بينها سواء، وراحت رجالات أحدها تدعو هذه الفئة أن تعالى، تسلمي الأمر قسمة بيننا وبينكم، وكان الذي كان مما يعرف الناس. استأثر الجيش بالأمر كله، وأحسن في السنوات الست تارة، وأساء تارات. كان أكثر ماغاب عنها مكان الصفوة في السودان، أصابت بعض نجاح في الشطر الاقتصادي من حياة الناس. فغشي بصرها، نسيت أن الوفرة الاقتصادية في أي بلد شطر واحد من كل لاتنفصم أشطاره. فات عليها أن للسياسة بمعناها الأشمل مكانًا لا تحجبه البطون المتخمة وماكانت في الحق كلها متخمة. من أجل هذا غضبت الصفوة التي يتحدث إليها الصديق الأثير منصور. ثم غضبت معها الجموع الناعسة عن حقها في الكرامة، ويقظت الأحزاب السياسية، وكان بعضها قد خدر بالذي يناله من الصدر، سمى نفسه «كرام المواطنين»، وخدر بعضها بالذي قد يجرح ماتملك من آمال ونفوذ. كان واحد من الحزبين الكبيرين يأمل فيخدر، وكان الثاني يهم بالنقد ويمسكه حذر أن يفقد.

ثم أتت ساعة من تلكم الساعات التي يحفظها قدر الشعوب في رحم الغيب، يطلقها حين يشاء، كان شباب الجامعة يدبر الرأى في أمر الجنوب، يقول إن الذي



يحول دون الوئام، هو أن الشعب هنا وهناك، لا يملك كثيرًا من أمر نفسه، وزها القائمين على الأمر بعض النجاح الذى أشرت إليه، ورصاص الجيش والشرطة، فأنقضوا على شباب الجامعة، لاحول له غير منطقه، وقتلت رصاصة جامحة صبيًا، يقولون أنه كان من أحب الشباب لخلصائه، رضى الخلق، منذر نفسه لعلمه، يعدها ليوم قابل. ثم وقعت الواقعة. وقفت الجموع عشرة أيام أمام سلطة أغوى فئة منها قدرة الرصاص على القتل، وأضل فئة أخرى من مكر قلة من المدنيين كانت تمارس سلطة في الظلام، تهمس بينها، تدير الأمور كلها، وشئون الناس في ماسونية، ما استطاع حتى الخيرون من شباب الجيش أن يعتلوا أسوار همسها فقد كانت عتية عالية مغلقة النوافذ والأبواب.

ذهبت الجموع الغاضبة بفئة الهمس ورجولات الطبنجة، وما فتئت ثبحث عن بديل يعمل في النهار، طيب القصد، شجاع الرأى، كبير النفس. مضت خمسة أعوام الآن، وشعبنا يشد من أزر قادته الجدد والقدامي، يتطلع لإدارة قادرة في الداخل، تحفظ عليه كبرياءه، وتوفر له المستطاع من رخاء العيش، ولحكومة تعيد صورته المضيئة في الخارج، وقد جرحه أن يقول عنه الذين استعادوا استقلاله بعده «السودان رجل أفريقيا المريض» في عبارة أخرى، يرقب الشعب قادته ليشيع الطمأنينة في الحياة الاقتصادية وليضع العلائق الاجتماعية والاقتصادية بين قطاعات الشعب من عمال ومزارعين ورأسماليين في اطار جديد. اهتزت قواعد الحياة حين ولي الأمر قادة الجيش بمعزل عن شبابه ورجاله، وبعيدًا بعيدًا عن إحساس الناس، إلا تلك الفئة التي تدفعها مطامحها السياسية، كل وسيلة مقبولة، وإلا الذين ماعرفوا غير الصغار، ولسنا في السودان بدعا في هذا، ففي كل بلد طموح وسيلته الغدر وفي كل بلد صغار بمليه خوف أو أمل.

فى هذه الأيام التى نبحث فيها عن قواعد للحكم والإدارة جديدة، نشر صديقى الأثير منصور هذه البحوث نجومًا فى الأيام، وألحفت عليه أن يجلس إليها ثانية

يضيف لفصولها من تجاربه في ميلاد دولة الجزائر، وتجاربه في الشام والمغرب وغير هذه من البلاد التي طوف، وطمعت أرجوه أن يفصل بعض الذي كتب في إيجاز، ذلك لأني أعرف دائرة صحابه في الشرق والغرب، وأعرف قدراته على العمل، واليسر الذي يجده في التعبير عن ذاته، لكن أعماله أعجلته، فاضطر على نشرها كما هي على أن يعود إليها ثانية حين يجد الفراغ الذي تتطلبه أشباه هذه البحوث، وأنا إذ أحث القارئ العربي على قراءة هذه البحوث، أفعل ذلك لأني واثق أنه سيلقى روحًا جديدة تعاظل تسرى في السودان، والسودان بلد كثير المواهب والموارد، إن عوفي عوفيت أمة العرب وقارة السود، منصور واحد من هذه الفئة الجديدة التي تعد بالمئين عندنا الآن، وهو يرقب في اعتدال المزاج الذي عرف به السودان، يومه هو ولداته في القيادة الراشدة، وهو يوم قريب لا أتردد في أن أؤكده تأكيدًا، أقرأ هذا في التجرية التي نعيشها اليوم، سننتهي لجديد يقوم على التجربة والمعرفة والكدح، مهما طال بنا الطاف، ودعني أوضح أكثر:

واحدة من اثنتين: إن نجحت أحزاب ما قبل الاستقلال في اعادة تركيب نظمها ومنشآتها، لتسير وتبعات الاستقلال، فإن قياداتها الأولى ستحتاج لهذه العقول الذكية العارفة ترفد عقولها الدربة. أنها تحاول هذا جادة متعثرة اليوم، لنرع الغد حتى يجئ. إن أخفقت أحزاب ماقبل الاستقلال في الذي تجهد له اليوم، فاليقين الذي لامعدى عنه، هو أن تشق الفئة الجديدة طريقها على نمط لن يخرج عن الروح التي تراها في الفصول التي ستقرأ بعد حين. جيلان يكتشفان الطريق لمستقبل رافه، أحدهما درب الوطنية في السنين التي عقبت الحرب العالمية الثانية، وصارع للاستقلال كل على أسلوبه وثانيهما دخل على الحياة يرى بعينيه المتشوقتين تلكم الآفاق التي تفتحت على يد ناصر ونكروما ونيريري، وكل واحد من هؤلاء شاب في عمرهذا الجيل، مثال يرنو إليه.

أوفق مايرجوه الأخيار هو أن يعمل الفريقان معا، هذا بدربته وذا بحيويته، لكن الأوفق أكثرالأحيان عصى المنال. لابد للحياة أن تمضى سبيلها. تجدد نفسها كل آن،

وعبرة هذه الفصول التي بين يديك، هي أنها بدء الطريق لميثاق تحتضنه الفئة الجديدة، تدعو له، تبشر به، لا يعنيها الآن أن تقوم هي على تنفيذه، مقدارما يعنيها أن ينفذ، اليوم إن تيسر، وغدا قريبًا إن حالت الحوائل. معا إن قبل السابقون، تجديدًا لشبابهم، وعلى انفراد إن شق ذلك عليهم،

## بعد أريعة أعسوام

ما تيسر للصديق منصور أن يبعث للمطبعة ببحوثه التى قدمتها بالكلمات التى قرأت قبل قليل، لأنه رجل كثير الأشاغيل، دائم التطواف، كثير النهم للمعرفة، حريص أشد الحرص على أن يحقق ذاته. كتبت هذه الكلمات قبل أربع سنوات، وأرانى راغبًا عن تغيير شيء فيها، فما وقع شيء في الجوهو يدعوني لأن أحس اليوم، بغيرما أحسست تلكم الأيام. حقيقة أو حقيقتان، تستأهلان نظرة جديدة: عصفت قوى البغى المحافظ بنكروما، لكن آثار أقدامه على القارة باقية، ونيريرى تعرض لأذى، وتعثر راغمًا فيما يقدر العاطف مثلى، طائعًا فيما يقدر الذين يمقتون للأحلام حتى أن تكون. يكرهون المثل. بقى فوق مناكب الأزمات جمال، ينوشه الأقربون والأبعدون، وهم كلهم لا يطيقون العيش معه، خشية وتقية،ولا يتصورون حياة دونه، وهو ماضى يلتقط في حذر موطأ أقدامه بين الصخور والأشواك تهن حينا يده، وتقوى حينا آخر.

نعم، تغيرت الحال كثيرًا منذ قدمت لبحوث منصور الأولى، ولكنا في السودان حيث كنا. نبحث عن سبيل للحكم والإدارة، تتفق والطموح الذي تراه في كل عين، والإحساس العميق بالواجب لدى شعبنا الذي ماخذل يوما مثله. رأيت هذا بعيني يوم الخميس والجمعة وأنا أطوف العاصمة المثلثة. كانت جموع الناخبين صفوفًا أمام صناديق الاقتراع، لايصرفها عنها لظى الظهيرة، تريد لتمارس حقها، قل تريد لتؤدى واجبها في اختيار من يلى أمرها، ولمثل هذا أزهقت الأرواح النفيسة ذاك الأربعاء التعيس في أكتوبر أمام القصر، ماخذل الشعب يومًا قادته، ويحب الواحد منا أن يدرك إخوتنا هؤلاء، أن السودان جدير بحكم قوى عاطف، وإدارة ذات خيال، تفعل.

أحسبنى أوجزت رسالة العزيز منصور فى بحوثه الجديدة، وإن أتتك مبرطمة تحمل سوطًا لايرحم بعض الاحايين أسمعه «البلد الذى قدم للعالم أولى حضاراته المستقرة على ضفاف النيل لم يجد مثقفوه من موضع لهم إلا موضع الإقعاء المستخذى أمام أوروبا كما تفعل الكلاب الجرباء» غضبة متمردة ولكن أنى لك بتغيير إن لم تتمرد. أما كان محمد متمردًا، أما كان عيسى، أما كان الكليم، وشرشل، وديقول، تمردوا ولما يبلغوا مبلغ الرجال، أستدرك أبعاد هذه الغضبة المتمردة حين تقرأ قطعته عن الثقافة، وهى من الأضواء الكبيرة فى هذه البحوث «لكيما تكون أصيلة لابد لها من أن تكون من الأضواء الكبيرة فى هذه البحوث» لكيما تكون أصيلة لابدلا لها من أن تكون وفية لمصادرها الفكرية واعية بتراثها الحضارى ومخلصة لينابيعها الروحية، أحمد له أن يجحم النار، يوقدها، يوقظ الحذر عندنا والنعاس، رغم المواهب التى نملك، حمدًا لله، ما كان منصور هنا شهور الانفلاق والصدع، إذن لهوى علينا وأقذع. كنا في تلكم الشهور البئيسة، مثل قاطع كفه بكف له أخرى فأصبح أجذما.

# دعنى أبن عما أريد..

منذ كتبت كلماتى التى قرأت عن أحزاب ماقبل الاستقلال ودربتها ومنظمات مابعد الاستقلال وحيوتها، طرأ جديد، ووددنا لو لم يقع، ونأمل الآن وقد وقع أن ينجم عنه شىء ينفع الناس، ما فى الدموع على الذى أردت واستحال جدوى. ذلك الطارئ ينقر أبوابنا بحدة. إنه شبح النفرة بين الأجيال. كان أوفق وأمثل أن تتداخل الأجيال لاتتصادم. كان أولى ببلادنا أن تضع مواهب الأجيال كلها معا فى خدمة شعب جدير، يستحق. كنا نحب لأهل الدربة والخبرة أن يخرجوا قليلا عن طوق الحذر والتردد ويرتدوا ثياب المثالية والجدة، ويتعلموا من فتية ماعرفوا مشقة العيش الحذق على أيام الإدارة البريطانية، يريدون ليقولوا أن حاكما بعينه لم يعد كفاء لحاجاتهم مثلا، فيلجأون لدبلوماسية فطرية وعبقرية تعرفها البادية الكتوم، تقول «فلان كويس، بس

طول»، هذا هو الذي أعنيه بمشقة العيش الحذق، وهوأعسر من الخصام، مشقة ماعرفها الفتية القادمون على المنظر السياسي.

وقعت الواقعة ومنصور بعيد يرقب عجز الخيرين منا على دفع هذا الوافد على حسمنا السياسي، عجز الخيرون عن أن يحملوا الساسة على أن يدركوا أن تداخل الأجيال أولى، تصادمها أذى يجرح. غضب ثانية منصور كما غضب أكثر الذين اجتمعوا رجالا على عهده، فكتب هذه البحوث التي ستقرأ بعد حين، وترامت الأقاويل، تجرمه كما تجرم كل ذي نظر، يبين: شيوعي، ناصري، فوضوي، أناني، وأنا الذي صحبته سنين أعرف أنه قومي سوداني في البدء، وأكبر من كل بطاقة يسير بها الناس، يتصيدون المكان الأرفع لذاته، لا لما يتيح لواحد أن يعمل، وعذاب المكان الأرفع لا يعرفه غير من افتقده. أثلجت غضباته صدور أكثر الشباب، لأنه واحد منهم، يتميز عنهم ببيان يقنع، يعبرعن ذاتهم كما يعبر عن ذاته، فهي تحس ما يحس، ولاتملك مايملك هو، من معرفة بتجارب عالمنا العربي والأفريقي، يتصدى لدقائق الحكم والإدارة والتعليم والثقافة. يستلهم تجاريه الثرة. يخيف الواحد بنشاطه الجسدى والذهني، تأتيك رسائله من أطراف الأرض يبث فيها مشاعره وأفكاره، ويحدثك عن الذي قرأ من سياسة وأدب. لاتدرى، متى وجد الفراغ، وعن الذين لقى من أئمة الفكر والسياسة، لايمس واحد منهم استقلاله الفكرى، فهو في النهاية، واحد من الحريين الآخرين. ما أدرى إن وقف عند كلمة معلمنا لطفي السيد أم لم يقف، لكنها تصفه وتصف كل الذين يعيشون الطلاقة الجامحة. «إن أراد قارئ أن يفهم حديثي هذا دفاعًا عن فكر بعينه، فليعد قراءة الحديث مثنى وثلاث ... وأن أراد أن يفهمه دفاعًا عن دولة، فليعد قراءته مثنى وثلاث ورباع، فالذي أدافع عنه هو أمر أخطر من هذا بكثير... الذي أدافع عنه هو حقنا في أن نفكر بحرية طليقة ... وهو واجبنا في أن نتصرف بإرادة».

أن منصور لا يصدر عن مذهبية، إن أمننت النظرفيما يكتب، وهو يقبل وصفى بأنه «حرى»، ولا يعلق. لولا خوفي عليه من أن يلج في ذعر لقلت إنه يرفض المذهبية رفضي إياها، ويومن بقدرة الإنسان، مهما بني الطامحون أسوارهم حوله «في الاشتراكية، كما في الديمقراطية ليست هناك قدرية، وليست هناك حلول جاهزة، وليست هناك قوالب معدة نصب فيها الواقع لنصوغه وفق هوانا» أريد لأغيظ منصور، إن لم يكن هذا كلام «حرى» أنماه لوك وبنثام وشيخنا لطفى، أي كلام هو؟ قضينا ليالي يجادلني وأجادله عن الآيات - كما يعبرون - يراها هو منارات في الطريق، يسعى إليها الناس كي بها يهتدون، وأراها وسائل مشروعة لتجمع الناس حواليك، نقطة انطلاق، تيسر بها العسير من شئون السياسة والاقتصاد في شعارات يرددونها، لتعمل وإياهم حين تجيِّ موقع النفوذ والسلطات على بلوغ الأهداف القريبة والبعيدة، للوطن كله، لا للفئة التي خفت إليك، ينقضي السحر، ويبدأ العمل، وفق حقائق الحياة الاجتماعية والسياسية، لا على هدى «البلابيع» طليقًا يتخذ سبيله على الأرض، يسعى ليسعد الناس، قدوما يستطيع أن يسعد، ذلك البائس التعس، أبين أن يحملنها وحملها الإنسان، إنه كان ظلومًا جهولا، يضيق باحساسي، يقول لي أني أحسب الآيات الاشتراكية، الشيوعية، الإسلامية ـ سجن وما هي ذاك، إن أنا أخذتها مأخذ الجد، ينبغي عليِّ أن ألتزم، أن أنسى الحريين ما «عمروا عمار» حتى في بريطانيا التي علمت الناس مبادئ الحريين، لا يربحون غير مقعدين أو ثلاثة في مجلس العموم، وأكثر قليلا في مجلس اللوردين كلهم «ينفخون في قرية مقدودة».

غظته أمس حين اعتدى على يقول إنى وراء الزمان، وراء العصر، وكانت بحوثه على مائدة بيننا. مددت يدى، قرأت عليه بعض الذى كتب، وبصوت عال وقفت عند «الانحياز الفكرى بلغ عند بعض الناس حد الاستعباد الفكرى، استعبادًا هدد قيم المجتمع الثقافى نفسها... الانحياز الفكرى أصبح تقديسًا للفكر الغربي، وانكارًا للجذور الثقافية للأمة،

انكارًا للعروبة، انكارًا للزنجية، انكارًا للنوبية» واندفع حين قرأت عليه هذا أبرر وحشتي: الفكرية والعملية يستهويني النهج الذي انتهج الحريون آخريات قرننا الماضي ومطالع هذا القرن، اندفع يحدثني عن صديق لنا عرفناه، ضيق الخناق عليه أوغاد لايعلمون، عاش «بروموثيس مقيدًا» ذاك هو جورج بادمور الذي قضي أخريات عمره جنب نكروما يرجوه يلح عليه «الإدارة المفتاح، الإدارة المفتاح» مضى عهد النضال والنظر. جاء عهد البناء والتعمير انتهى مساؤنا بوفاق أعاننا عليه أن خطبة الأخ الرئيس كانت بقريه، توجز للانسان العربي سبيله إن إختار الهداية وأبي الطمع، قرأت له «ليست هنالك إدارة اشتراكية وإدارة رأسمالية، وإنما هناك إدارة علمية، والإدارة العلمية هي الناجحة» كان مساء موفقا اكتشف واكتشفت أننا نشترك كثيرًا في الآراء عن سوداننا وعن إقليمنا العربي. وكان كلانا بمعزل عن العمل السياسي، لا حبا لمنجاة، أعيذه وأعيذني من مثل هذا الحبا بل حسرة على الذي يدور حولنا من تطويع لتقاليد بلادنا لغير ماتريد أو نشتهي. كنا نرى بعيوننا حسنات الطائفية تغرق في مياه الطموح الأجوف للقيادة السياسية، وكنا نشهد طيبات في القبلية تبتلعها تغييرات في حياة الناس في القاعدة والقمة، عبر عن هذه منصور «الكارثة الكبري ليست طائفية الأحزاب بقدرماهي في أن الأحزاب أصبحت مسخًا للطوائف فالحزبية طائفية بلا أخلاقيات الطائفية، والحزبية قبلية بلا تكاتف أو تكافل القبلية» بخ بخ، تعبير عفا عليه الزمان، ولكنه هنا ينطبق. ما عند المثقف السوداني ما يأخذه على الطائفية، على النقيض، حسناتها تبهر العين والقلب والفؤاد، لولاها لما كانت القومية السودانية، حصيلة هذه القبليات، والقول ما قال منصور، ولا بقولة غيره، يتأرجح الأكثرون بين الحق يزهق مكانه والباطل يسنده طلاب السلطة جوفاء لاتفيد.

أرجو أن تقرأ غضبات الصديق الأثير منصور في حذر، فالسودان وأن بدا لنا متعثرًا عاجز الخطى، يعيش فترة من فترات انتقاله من الصبا الفرح غير المسئول، إلى الشباب المتأمل المسئول، يؤلف بين التماثلات والمتضادات، بين حذر الكبار وشجاعة الشباب، ويقيني أنه سيصيب قسطا من النجاح بين المراد والمستطاع،

سيهتدى الناس كل مكان، شاهدى على ذلك الحفايا والعرايا فى اكتوبر ضد السلاح القاتل الميت، والحفايا إخوة المثقفين، وإن ضاق بالفجوة منصور ولداته، وماهى بالفجوة التى تستحق الحديث. هى عجز مؤقت عن التكامل فى الذهن إن لم يكن فى الدخل. لن يطول بنا الوقت، نحن فى نهاية المسار. المتمردون عديدون، بعضهم يهمس، قليلون يأبون علانية، والغد للأباة.

## سبتمبر١٩٧٣

والآن ماذا ١٤

كل الذي قرأت كتبت قبل سنين، ولم نر ما يحملنا على أن نبدل شيئًا فيه. بعض الذي قالت البحوث وجد سبيله للنور، وبعضه الثاني يدور في ذهن صاحب هذه النظرات ورفاقه، ودلت التجارب على أن بعضها، لايستقيم في التطبيق، وإن استقام في النظر، ولم يجئ اليوم الذي يقوم الواحد هذه الفئات الثلاث تقويمًا يستند على التجرية، شيء واحد في هذا الصدد أحب أن أقوله، لأني أراه عن قرب، إن صاحب النظرات يعطى حياته كاملة لنظراته، الأمر الذي يُدلِّل على أنه لم يكن ناقدًا لأوضاع فحسب، كمايفعل كثيرون من المستنيرين في العالم. حذا إن كان يدرك أو لايدرك ـ حذو هايك استاذ الاقتصاد يومًا ما في كمبردج الذي كتب «طريق الحرية» وهو يعلِّم في كمبردج، وسنو عالم الطبيعة الذي كان من صفوة شرشل على أيام الحرب الكونية الثانية وأذاع في الناس فكرة الثقافتين العلمية والأدبية، وبلغ الاقتصادي الذي قدم من هنقاريا وعلَّم الأجيال في أكسفورد. حين اتيح لهايك أن يعمل شيئًا مما كتب، وضع جانبًا كتبه وجلس لها رولد ولسن، يعمل للتوفيق بين الحرية والاشتراكية العمالية، وهكذا فعل بَلُغ، أنذر نفسه لإيمانه بالتعليم عنصرًا من عناصر الرخاء وقبل هذين سنو، عالم الطبيعة الذي ظل طوال الحرب في معمله يرشد شرشل وحكومته في فنه، الحرب العلمية. كانوا جميعًا نقدة أوضاع، وحين أتاحت لهم العمل العقول الذكية التي تضع المواهب مكانها، كانوا عند كلمتهم. عملوا للتغيير، وأصابوا حظًا من النجاح،

وردت لهم حكوماتهم عرقهم وكدحهم تشريفا، وأغدقوا عليهم أعلى مراتب الكبراء، لورد بلغ، لورد سنو، وعادوا منازلهم يكتبون على كبر، أكبر الظن ينقدون، فأهل الفكر، يطمحون ليكتمل الإنسان، ويموتون وفي نفوسهم «شيء من حتى» كما يروى عن سيبويه.

لايزعمن قارئ أنى أسرف، حين أسوق هذه الأسماء، أنا أسوقها لأحث الذين يرقبون حياتنا العامة، أن يقوموها وأن يتحدثوا فيها حديث منصور، حين كان بعيدًا يرقب، لأنى لا أعرف حياة عامة استقامت دون أشباه منصور، وهم عندنا كثيرون، أريد لهم وقد شغل منصور عن النظر وانصرف للتطبيق، أن يتخذوا مكانهم الجدير بهم، يدعون للإصلاح، للتغيير، للاحساس بما يقع حولهم هنا وفي العالم العريض.

# ملامح المجتمع الجدد فبراير-مارس ١٩٦٥

# الهيكل الدستورى بين الحزب (\*) الواحد والجبهة المتحدة



.. دارت فى الخاطر هذه السوانح قبل بضعة أشهر خلت، وأنا فى الجزائر أشهد أهل ذلك المصر المبارك والعصبة البازلة من أولى العزم التى تتصدر قيادته، يفيضون بالحماس المستبشر للتجربة الجديدة التى يعيشها السودان بعد أعوام ست من الحكم الغافل الرجيم، والجاهلية النزقة الفاجرة.

... وبين الظفر السامق فى الخرطوم.. والحماس الرشيد فى الجزائر.. والأفكار الوضيئة التى نعم المرء بدفئها العقلى طيلة العامين الماضيين، عريدت فى الخيال هاته السوانح ولكنها ظلت رهينة محبس فكرى... وقد أردت لها الآن أن تنطلق من إسارها إلى عوالم الجدل الرحيب... ولا مشاحة.. فهى سوانح حول موضوعات من حق الناس اليوم ـ قبل أى يوم آخر ـ أن يتحدثوا عنها ويكثروا من الحديث.. فوراءهم سنوات عشر من التجرية وأخطاء بعد الاستقلال.. ووراءهم سنوات ست من العبر المريرة بعد الانقلاب العسكرى.. وحولهم فوق كل هذا تجارب وارفة أصيلة فى عالم العرب والأفارقة الذى نحيا وسطه عدّلت الكثير من القيم وبدلت الكثير من المفاهيم فى غضون السنوات الخمس الماضية.

.. نعم من حق الناس أن يتحدثوا ويكثروا من الحديث.. من حقهم أن يتحدثوا عن الهيكل الدستورى الذى ينشدون لهذه البلاد.. هيكلا مستمدًا من تراثهم الباقى ومن

( ﴿ ) الأيام: ٢٥ فبراير سنة ١٩٦٥.



واقعهم الجديد.. فقد عشنا حياة سياسية شائهة ممسوخة تحت ظل دساتير الكتب المدرسية ضعها ستانلي بيكر.. وينقحها سير ايفور جلقر ويرددها بعضنا ـ حتى بعد مايربو على العشر سنوات من الحكم الذاتي ـ في ببغاوية رعناء.

ومن حقهم أن يتحدثوا عن الهيكل الاقتصادى الجديد ودور الدولة فيه كمخطط مركزى يحدد الهدف. ويوضح النهج ويقرر السبيل لاكما هى الآن صناعة ترزى غير ماهر يلملم أطراف موازنات المصالح المختلفة ويدبجها في سفر موحد فتخرج سملا مرقعًا من التخبط يسمونه خطة.

ومن حقهم أن يتحدثوا عن الهيكل الإدارى الموروث الذى لم تمسسه يد بالتعديل والتبديل لا في المفاهيم ولا في الوسائل.

ومن حقهم أن يتحدثوا عن الهيكل الثقافي الذي مازال نسخة من الكربون متسخة لما خططه لنا الفرنجة قبل أن يرتحلوا، سواء كان هذا في مرافق التربية أو الإعلام.

.. وبعد، فهذه هي الخطرات أطلقها من محبسها عسى أن تثير عند قارئها من الاستجابة أو المعارضة الفكرية ما أثارته في وجدان كاتبها.

آثرت أن أبدأ حديثى عن الدستور لأن الدساتير الأصيلة إنما هى تقرير لأمانى الأمة، وتسطير لمفاهيمها ومستودع لضميرها السياسى.. وكل هذه قيم أساسية ضاعت فى متاهات جدل متشعب وضاع معها الناس فى تلافيف هذا الجدل حول المظاهر الدستورية للحكم.. أو نريد مجلسًا أو مجلسين.. أو ننشد نظامًا رئاسيًا أو برلمانيًا.. أو تضم الحكومة عشرًا أو عشرين وزيرًا؟ .. والمظاهر الدستورية هذه ليست، فى منطق الأشياء، إلا ضمانات شكلية لحماية قيم أعمق ومبادئ أرسخ من الشكل والمظهر.. ومبلغ ظنى أن الناس لو جلسوا لتحديد الأهداف والمبادئ التى يجتمعون عليها فى سفر مكتوب، ولنسمه الدستور أو الميثاق أو صحيح الإصحاح، يحل تلقائيًا نصف ما يشتجر عليه الناس من مسائل.

إذن فلنبدأ الحديث عن المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها الكيان الدستورى ثم ننتقل إلى الحديث عن الماهية الشرعية للدستور على ضوء تجارب أمم تحيا مانحيا من مشاكل.

## الحريات الأساسية والمبادئ الموجهة:

التقليديون يحدثوننا ويطيلون الحديث عن حقوق الفرد وحرياته الأساسية تحت ظل الدستور.. حقه في أن يعيش كما يهوى.. وحريته في أن يفكر ويدبر في طلاقة.. والحريات هذه في مضمونها بعد عام ١٧٨٩ إنما هي وليدة ظروف اجتماعية واقتصادية خاصة وصراع شاق طويل توج بوثيقة حقوق الإنسان والمواطن، والظروف هي ظروف القهر الفكرى الذي كانت تعانيه الطبقات التي انحدرت من صلب الثورة الصناعية في مجتمع قضت ديناميكيته الاجتماعية أن يكون هنالك نبلاء وعامة.. والصراع الذي أعني هو الصراع الضارى بين البرجوازية التجارية والصناعية الناشئة والأرستقراطية المالكة القاهرة.. في هذا الاطار خرجت إلى الناس الأفكار التي تنشد استرداد كرامة الفرد فتنادى بالحد من سلطات الدولة، كان هذا في مضمونه الاجتماعي عند جورج استيوارت ميل في انجلترا أو بنجامين كونستانت في فرنسا.. أو في مضمونه الاقتصادي عند آدم سمث ومدرسة مانشستر، ولكن بالرغم من هذا المفهوم الفردي فإن آباء هذه الدعوة من العاقبة إنما يحدثوننا عن ممارسة حرية الفرد في إطار الإدارة العامة، فالمجتمع الذي حلم به روبسبير وسان جست مجتمع يفهم الحرية على إنها مشاركة في السلطة وليست حدًا لها، فالحرية لاتكون حدًا لسلطان الدولة إلا إذا كانت الدولة فاسدة أما إن كانت الدولة تعبيرًا عن الإرادة الشعبية فلا مكان لهذا المفهوم.

والحريات الأساسية فسرت بأنها حرية الحياة وحرية الفكر وحرية التنقل وحرية الاجتماع وحرية العقيدة إلى آخر القائمة الضافية. إلا أن التطور الذي طرأ على المجتمع الإنساني في القرن التاسع عشر والقرن العشرين أبان للناس أن هذه الحريات في معناها التقليدي إنما هي وهم شائع.. فحرية التعبير لا تعنى شيئًا



بالنسبة للجاهل.. وحرية التنقل إنما هي باطل الأباطيل لمن لايملك أجرة النقل.. وحرية التعليم ليست إلا تضليلا في وضع يرغم الطفل في يفاعته على العمل بحثا عن لقمة العيش. إذن فقد انتقل مركز الثقل في هذا الجدل من الحديث عن القهر الفكري إلى الحديث عن القهر الاقتصادي والاجتماعي. وقد أدى كل هذا بدوره إلى تطوير مفهوم المبادئ الدستورية والحريات العامة، فالحقوق الأساسية في الدستور تعنى بادئ ذي بدء ضمان الظروف المادية التي تمكن المواطن من ممارسة حرياته الإنسانية المشروعة.. فالحريات الأساسية ليست إمكانيات قانونية وإنما هي حقوق يستطيع الناس، كل الناس ممارستها بنفس القدر من الأحقية. لذا فالدساتير المتقدمة وحق التعليم، والتأمين الاجتماعي ضد العجز والمرض، ورعاية الأمومة والطفولة وحق التعليم، والتأمين الاجتماعي ضد العجز والمرض، ورعاية الأمومة والطفولة مبادئ لايحتاج المرء لأن يكون حواريًا شيوعيًا لكي يؤمن بها.. فمقدمة دستور فرنسا على تأميم كل مرفق قومي عام وكل مؤسسة اقتصادية عامة غلب عليها طابع الاحتكار.

ولامرية في أن هذا لينطبق على الدول النامية أكثر من غيرها لما يحيط بها من عوامل التخلف التي تجعل الممارسة الحقيقية للحقوق الأساسية التقليدية أمرًا عسيرًا.. فالمواطن لايملك أن يعبر تعبيرًا صادقًا عن إرادته في المجتمع المتخلف لأنه يخضع لمؤثرات عاطفية عميقة الجذور كانت نتيجة نفوذ قبلي أو ديني أو عنصرى أواقتصادي، وهي مؤثرات لايقوى معها من لايملك الرشد السياسي على اصدار حكم يعبر عن الإرادة الواعية.. إذن فإن أي دستور جديد يحدث الناس عن الحقوق الأساسية بشكلها ومضمونها التقليدي ليس إلا سفر تضليل مالم تحدد، قبل هذه الحقوق، مبادئ أخرى تتعلق بالكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة وواجبها في توفير ضمانات لازمة تحقق للمواطن استقلاله الفردي الذي لايستطيع بدونه ممارسة أي حق دستوري.. كالمبادئ التي اسلفت الإشارة إليها:

#### شرعية السلطة والانتخابات.

أى نظام للحكم فى مجتمع منظم يعتمد أساسًا على ظاهرة السلطة وما تستلزمه من طاعة واحترام للحاكم، ولكن السلطة، لكيما تطاع، لابد أن تكون سلطة شرعية، والشرعية تعنى مطابقة نظام الحكم لما يتصور الشعب أن يكون عليه النظام، إذن فالشرعية أمر ذاتى وليس بموضوعى،

فالحكم الشرعى فى الأنظمة الملكية المطلقة هو الحكم الموروث وراثة ثابتة.. والحكم الشرعى فى النظام البرلمانى الغربى هو الحكم الذى يجئ عن طريق الانتخابات حسب قوانين ولوائح الانتخابات السائدة.. والحكم الشرعى فى البلاد التى تؤمن بنظام الحزب الواحد هو الحكم المنبثق عن إرادة الحزب عن طريق الممارسة الكاملة للديمقراطية المركزية. كل هذا يستلزم بلاشك أن يكون النظام فى أساسه نظاما ارتضاه الناس لأن الشرعية تقتضى إيمان الناس بأسس النظام القائم كان ملكيًا أو ديمقراطيا شعبيًا أو ديمقراطيا برلمانيًا.

هذا رأى فقهى.. أما علماء الاجتماع فيفسرون الشرعية بأنها النظام الذى يوفر السيادة للأغلبية الشعبية ولكن ماهى سيادة الشعب.. وماهو أساسها ..؟ القديس توما الأقويني ومفكرو الكاثوليك يبحثون عن أساسها في قانون الطبيعة وروسو والموسوعيون يجدونها في المساواة التامة بين الأفراد الذين يربط بينهم عقد اجتماعي، والماركسيون يقولون إنها تعنى سيادة الجماهير.. سيادة الأغلبية المقهورة ضد الأقلية القاهرة التي ليست بجزء من الشعب بل هي نبت طفيلي يقتضي صلاح الأمة إجتثاثه، وبين أقصى اليمين واقصى اليسار يبرز هنا الحديث عن الانتخابات كوسيلة لممارسة الشعب لسيادته وسلطاته. ولكن بالرغم عن كل الحديث المعاد المكرور في كتب القانون الغربية عن ماهية الانتخابات فإن التجربة الانسانية ـ خاصة في العالم الثالث ـ تثبت أن الانتخابات ليست بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا العالم الثالث ـ تثبت أن الانتخابات الناس لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي من خلفه كوسيلة لأستقصاء رغبات الناس لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي

أشرنا إليها من قبل تجعل ممارسة جمهرة الناس لحق الانتخابات ممارسة شكلية بحتة إذ أن النتيجة ليست بحال تعبيرًا عن الإرادة الواعية.. ماهو المخرج والخلاص؟ مبلغ ظنى أن تجارب العالم الذي يعانى ما نعانى ويعيش ما نعيش من مشاكل لهى في مثل هذه الأحوال المنجى والمعين قبل الأفكار الأكاديمية غير الأصيلة.. وهذا يقودنى بدوره إلى الحديث عن تجارب العالم الثالث.

#### تجارب العالم الثالث:

.. كان من الطبيعي أن يفكر سياسيو البلاد النامية في تطبيق مفاهيم الديمقراطية على بلادهم تطبيقًا حرفيًا أرعنا فكلهم قد نهل من معين الثقافة الغربية مع اختلاف في درجة الهضم والاستيعاب.. وتشهد على ذلك تجارب مصر وغانا وكينيا في أفريقيا .. وبورما وسيلان وسوريا في آسيا ـ على سبيل المثال لا الحصر.. ولا أتحدث عن بلاد مثل الجزائر ومالي وغينيا وتونس ونتجانيقا خرجت إلى العائلة الدولية وكيانها السياسي قائم على مبدأ الحزب الواحد.. ولا أتحدث عنها لأنها وليدة ظروف ثورية خاصة.. ونقل تجريتها نقلا حرفيا إنما يتم عن نفس الغباء الذي يتبدى في محاولتنا نقل نمط ديمقراطية وستمنستر إلى الخرطوم.. وساسة الدول التي أسلفت الإشارة إليها يتفقون، مع تفاوت في الدرجة، على أن الديمقراطية الليبرالية بما تضمنته من مبادئ برلمانية معينة وحريات محددة وتعدد الأحزاب لايمكن أن تطبق في بلاد ثلاثة أرباع أهلها أميون يعيشون في مستوى معيشي دون المستوى الإنساني ويرسفون في أغلال سيطرة عاطفية تقليدية.. لذا فقد جنحت هذه البلاد إلى تطبيق نظام الحزب الواحد كان ذلك عن طريق قرار برلماني كما هو الحال في كينيا، أو استفتاء شعبي كما هو الحال في كينيا، أو انقلاب عسكرى كما الحال في عانا.

.. هنا أكاد أسمع بعض الأصوات التى تقول أو لم يكن لهم من شبيه فى عبود؟ والإجابة سهلة لأن السؤال يشير إلى خلط بغيض بين المونوقراطية الحزبية وبين الفاشية.. فالفاشية بطبعها المحافظ تقود إلى التجحر.. إنها نظام ضد التطور الجذرى للمجتمع قاعدته هى السلفيون والتقليديون وأسلوبه هو الرعب وهدفه الأول

والأخير هو حماية الوضع القائم، ومايسميه استقرارًا في الواقع هو الجمود.. ومايسميه هدوءًا هو في حقيقة الأمر هو التحجر..

وبعد.. أين السبودان بواقعه الشائك من كل هذا؟.. أين هو من هذابطوائفه وقبائله وفصائله؟ صادق من يقول أن هذا الواقع يجعل من الحزب الواحد ضرورة وأن هذا الواقع عينه يجعل منه استحالة عملية. في مثل هذا الواقع يضحى الحزب الواحد ضرورة لأن الحزب الواحد يرتكز أساسًا على دعامتين: أولاهما القاعدة، كانت من الصفوة في حالة الأحزاب الطليعية كجبهة التحرير في الجزائر، أو من الجماهير العريضة كحزب التجمع الديمقراطي السوداني في مالي وثانيتها هي «العقائدية» السياسية.. والاعتبار الثاني هذا هو الذي يضفي على الحزب الواحد أهمية خاصة في البلاد النامية مثل السودان لأن العقائدية بطبعها إنما تقدم، بجانب ما تقدمه من أسس يخطط بمقتضاها الناس وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.. تقدم لهم عنصرًا يوحد بين أطرافها المتازعة ويثبت كيانها القومي. وهذا يقتضي بالطبع أن تنبثق هذه «العقائدية» من تراثهم الباقي الذي لا يجافي التطور ومن مكاسب الإنسانية الناهضة كما تبدو في تجارب البلاد التي يؤهلها وضعها وانتصاراتها في معركة الحرية والتقدم لأن تكون منهلا ومعيناً.

ولكن الجذور الاجتماعية لهذا الواقع الشائك في السودان تجعل هذه الفكرة مستحيلة أن أردنا لها أن تتم على الوجه الذي تمت به في كينيا مثلا.. أي بقرار برلماني.. هذا دون اعتبار لأن الخلافات القائمة في السودان الشمالي إنما يعمقها في الغالب الأعم اعتبارات شخصية فسلة، ينطبق هذا على الأحزاب جمعاء دون حزبين هما الحزبان العقائديان الوحيدان في السودان أحدهما في أقصى اليمين وهو حزب الإخوان المسلمين وثانيهما في أقصى اليسار وهو الحزب الشيوعي.. وليس أدل على هذا من أن برامج الأحزاب الكبرى جميعها تكاد تكود صورة مطابقة لبعضها البعض مع تفاوت في ركاكة الأسلوب أوسلامته إن أردت.. إذن فلنبحث عن مخرج جديد..

وليكن لنا فى تاريخنا السياسى مرشدًا. فتجربة مؤتمر الخريجيين إن ترجمت إلى واقع العصر يمكن أن تكون سابقة جديرة بالاتباع أشير هنا إلى فكرة تجمع فى إطار جبهة أو مؤتمر أو تكتل ذى مبادئ محددة لأمد معقول ولنقل عشر أو سبع سنوات، مبادئ تعالج الوضع الاقتصادى والهيكل السياسى.. والحريات الأساسية والسياسة الخارجية، وهو أمر ليس بالعسير بالرغم من كل ما خلفته تجربة الميثاق الأخيرة من سوء ظن وفقدان ثقة.

ولا أشك ساعة في أن مثل هذه الفكرة لتلقى الكثير من النقد والهجوم لا من أصحاب الفكرة المنشودة ولكن من الذين لافكر لهم وهؤلاء هم لصوص الحكم لاطلابه الأمناء.. أقول هذا لأنه في يقيني أن من يطلب الحكم نوعان من البشر: صاحب فكرة يريد أن يخدمها.. ولص يسعى وراء المظهر والسلطان. وهو أمر تشهد به الأسماء التي يريد أن يخدمها.. ولص يسعى وراء المظهر والسلطان. وهو أمر تشهد به الأسماء التي رآها المرء تتردد في الأيام الأخيرة بين من ينشدون البروز والتلميع كانوا من عواجيز الأفراح - ممن لا مكان لهم وسط المفاهيم السياسية الجديدة في قارة تثب وثبا نحو المجد أو من ملفوظي المجتمع النظيف الذي ظنوا أن للسياسة أهدافًا وظيفية، والمسئولية في الغالب الأعم ليست بمسئولية الأفراد بقدر ماهي مسئولية القيادات التي رأت حفاظًا على وجودها الأسطوري الابقاء على أنماط بشرية لامكان لها إلا في حوانيت العاديات.. ومثل هؤلاء القادة الذين آثروا العودة بالأمة حقبة إلى الوراء لا شفيع لهم في الأرض ولا في السماء. ولا غضاضة في أن أردد للمؤمنين منهم قول محمد القائد البصير «يذاد أناس من امتي عن الحوض يوم القيامة فانهض لأشفع لهم فيقول لي الله لا تقعل.. إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك.. أنهم كانوا يمشون القهقري على أعقابهم».

# الكيان الاقتصادى بين التوجيه (\*) المتردد والاشتراكية الهادفة



فى العالم بلاد كالسودان عاشت سنى استقلالها الجديد تمزقها الحيرة لانعدام الهدف البين ويقعد بها الركود لفقدان القيادة الجسورة.. ونتاج هذين العاملين ـ عدم وضوح الرؤيا وفقدان القيادة ـ هو هذا القلق المستبهم الذى نحياه فى السنوات التسع الأخيرة والعالم من حولنا قد حدد أهدافه وأخذ يعدو نحوها كالمهر الأرن..

وكان لابد لهذه الحيرة أن تصيب فيما تصيب الكيان الاقتصادى للبلاد .. أن تصيبه بغير قليل من الجمود وغير قليل من الاتباعية العمياء للمخططات الموروثة من الحكم الأجنبى الغابر. فالتوجيه الاقتصادى يقتضى أول ما يقتضى تحديد الهدف، وإبانة الطريق وتقرير الوسيلة.. وهي أمور تقع في نطاق مسئولية السياسيين لا الموظفين المنفذين، فكان، ولابد، وقد أبي على الساسة الحاكمين تبطلهم الفكرى تحديد الهدف والوسيلة أن يلجأ المنفذون إلى أسلوب دعم الوضع الراهن في إطاره القائم..

إذن فقد كان من البديهى أن تضحى الخطة الاقتصادية عبارة عن سمل مرقع من البرامج الإنشائية فى الميزانيات السنوية بالاضافة إلى جزء من اعتمادات العون الخارجى سيما وجزء كبير من المشروعات الواردة فى الموازنات المصلحية العامة إنما هى مشروعات يستلزم تنفيذها أمدًا طويلا كمشروعات التعليم ومنشآت الرى والزراعة.. ولم يعجز مفتيو القرية عن إضفاء ثوب من التبريرات فضفاض على هذا المسخ المشوه فقالوا بأن مشاكل السودان الاقتصادية بسيطة لاتحتاج إلى تخطيط..



<sup>(\*)</sup> الأيام: ٢٨ فبراير سنة ١٩٦٥.

فاقتصاده النقدى يعتمد أساسيًا على تصدير بعض السلع الأولية، وزراعته غالبها الأعم معيشية، ومواصلاته بدائية، وصناعته تقليدية إن وجدت.. والقول مردود لأن التوجيه الاقتصادى ووسيلته الكبرى التخطيط لا يهدفان إلى النمو الاقتصادى داخل النطاق الموجود والمحدد وإنما ينشدان تحرير النطاق القائم وتبديله.. هذا هو المضمون الحقيقي للاستقلال الاقتصادى..

#### التخطيط كهدف وكوسيلة:

التخطيط لا يبغى تحديد أهداف التنمية الاقتصادية فحسب بل وتحديد الوسائل التى تضمن الوصول إلى هذه الأهداف عن طريق توجيه الدولة للاقتصاد الوطنى... فهو إذن غاية ووسيلة.

وباستعراضنا للدولة النامية نجد أن ثمة اتجاهين يسودانها في ميدان التخطيط.. اتجاه التخطيط العمودي - تخطيطًا من أعلى - وهو الذي يقوم على تحديد نسبة معينة للنمو الاقتصادي، وتوزيع ماينجم في الدخل القومي من زيادة على القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسب معينة في عدد من السنين معين، وبنفس القدر تخفيض العطالة والبطالة بهدف تحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة.. والعقبة الكئود في سبيل هذا النوع من التخطيط هي أن التقدير الأساسي لنسب النمو يضحي أمرًا ارتجاليًا مالم تتوفر الاحصاءات الأساسية لدراسة وسائل تكوين رأس المال.. وفي هذا الشأن أتساءل - وأقر بجهلي - إن كان هنالك من بحث أعد حول هذا الأمر في السودان، عدا البحث الذي أعدته مصلحة الأحصاء قبل سبعة أعوام على عهد هارفي وكروتكي ونفدت طبعته..

وهناك الاتجاه الاخر.. اتجاه التخطيط الأفقى الذى يقوم على جمع مشاريع قليلة مدروسة ومحددة ثم تقدير ماستؤديه في النهاية من زيادة في الدخل العام ونسبة النمو ودراسة هذا النمط من المشروعات يقوم أساسًا على ما يؤديه كل منها في ميادين اقتصادية واستراتيجية كميزان المدفوعات والعطالة والتشغيل.. وهذا النوع من التخطيط وقد مارسناه

فى السودان نوع عمد إليه التقليديون الذين تقودهم إما مصالحهم أو فقدانهم للخيال الجسور إلى اتباع هذا الطريق الذى لاتحفه مخاطر التحولات الثورية، والخطأ المميت فى هذا النمط من التوجيه الاقتصادى الخجول هو أنه يجافى الهدف الأساسى للتخطيط، لأن التخطيط فى أساسه تقرير للأفضليات حسب مقياس عام محدد، فالمشروعات تقرر على أساس أن هذا جيد وهذا أجود وذاك أكثر جودة.. وهذا بدوره يقتضى تحديد الهدف فى الأمد المقرر وهو فى الغالب الأعم أمد طويل لأن الخطة قصيرة الأمد لاتمكن المخطط من التوجيه الفعال للاقتصاد الوطنى، وبالنسبة لبلد نام كالسودان فإن مسألة زيادة النمو الاقتصادى ليست بهدف بعيد المدى فى حد ذاته بل هو وسيلة للوصول إلى هدف أهم وهو رفع مستوى المعيشة والاستهلاك. إلا أن ارتفاع نسبة التنمية لا تؤدى بالضروة إلى رفع مستوى المعيشة لأنها لا تعنى شيئًا بالنسبة لعامة الشعب فى بلد يسيطر قلة من الأفراد على جزء غير يسير من اقتصاده فارتفاع نسبة التنمية مالم يصحبها التدخل النشط لاعادة توزيع الثروة إنما يؤدى بالنهاية إلى مضاعفة الظلم، وهذا يقودنا بدوره إلى الحديث عن الديمقراطية الاجتماعية والتي قررت الغالبية العظمى من البلاد النامية أن تحققها باختيارها طريق الإشتراكية..

### الاشتراكية الهادفة

وفكرة التخطيط المركزى وتحديد نسبة للنمو الاقتصادى الدورى نفسها ولدت مع الاشتراكية العلمية. فالمفهوم الأساسى للاقتصاد البرجوازى هو التوزيع الرشيد للموارد بصورة تجعل النمو الاقتصادى نتيجة حتمية لهذا التوزيع. ببد أن المبادرة الفردية، والسعى وراء الكسب، والحوافز المادية قد أخذت، داخل ذلك الهيكل الاقتصادى، مظهرًا احتكاريًا قاد بالضرورة إلى تدخل التخطيط المركزى بصورة متفاوتة كان ذلك عن طريق اخضاع العمليات النقدية لرقابة البنوك المركزية، وتركيز الأسعار. أو تحديد وسائل الدفع لتمويل مشروعات الاستثمار العام.

والمنهج الاشتراكى أمر ترتضيه كل الأحزاب السودانية فيما تقول برامجها. إلا أن قراءة ما بين السطور في تلك البرامج تجعل المرء يتردد ما إذا كانت هذه البرامج لافتات



عنى منها الكسب الغوغادى العابر، أم هى قول حق يؤمن به قائلوه فعلاً. ومهما يكون من شىء فإن العزاء هو أن هذه البرامج تفتح الباب على مصراعيه لنقاش فكرى حول أسس «عقائدية» للعمل السياسى وهو أمر ظلت تفتقده الأحزاب السودانية التقليدية.. أقول هذا بالرغم مما فى بعض هذه البرامج من ابتسار فى تحديدها لمفهوم الاشتراكية التى تتشدها.. وبالرغم من أن هذه الأفكار الجديدة الوضيئة صاغها شبان مستقيمو القصد، سامقوا الخيال إلا أن قيادات أحزابهم أبت ألا أن تلقى بهم خلف الخلف لتضع آخرين فى الصدارة لا يدركون من الاشتراكية إلا بقدر ما أدرك أنا من اللغة الأرامية. والعبرة فى مثل هذه البرامج، أولا وأخيرًا بالنية السوية والجدية.. إذ شهدت هذه البلاد قبل استقلالها حزبًا اسمى نفسه بالحزب الجمهورى الاشتراكى ووضع على رأسه، بين من وضع، أناسًا لا مكان في وجدانهم ولا عقولهم للإيمان بالفكر الاشتراكى.. أقول هذا حتى وإن كان من بينهم أناس مثل أبى حفص ماتركوا مكانًا جلسوا فيه بالكفر إلا وجلسوا فيه بالإيمان.

وفي تقديري أنه ليس هنالك من مائة نمط الاشتراكية .. وإن كان هنالك من اختلاف فهو اختلاف في التطبيق أكثر منه اختلافًا في الماهية .. فالاشتراكية في أساسها ملكية الأمة ـ وأقول الأمة لا الدولة .. والفيصل بين هذا النوع من الملكية وذاك هو أن الملكية العامة في النظام الاشتراكي الحق لابد أن تصحبها إعادة توزيع الثروة بين القوى العاملة عن الطريق المباشر مثل الأجور وغير المباشر مثل الضمان الاجتماعي والخدمات المجانية: التعليم، والصحة، والسكن .. بالاضافة إلى خلق ضمانات أساسية لحماية النظام الجديد مثل تأكيد تكافؤ الفرص والسيطرة الكاملة على السوق وتوجيهه لأن كل هذه الزيادات لا تعني شيئًا ما دام هناك سباق لاهث بين الأجور والأسعار والحديث عن عايسمونه إعادة التوزيع يذكرني بقول مكرور يردده من يحلو لهم الحديث عن مايسمونه بالاشتراكية السودانية وهو أنه لا طبقات في السودان وأن الناس أجمعين يعيشون في مستوى للحياة متقارب .. وهذا القول مردود لأن الفوارق الطبقية لايحددها في واقع مستوى للحياة متقارب .. وهذا القول مردود لأن الفوارق الطبقية لايحددها في واقع

الأمر مستوى معيشة الأفراد بقدر ماتحددها سيطرة هؤلاء الأفراد على وسائل الانتاج فالذى يسيطر بصورة ما على أية وسيلة من وسائل الانتاج يملك سيف ديموقليس الذى يستطيع به فرض ما أراد من قهر اقتصادى واجتماعى على من لا يملك، حتى وأن التحف هذا المالك السماء وتوسد الغبراء فهذا في يقيني لا يجعل منه اشتراكيًا أو مؤمنًا بالعدالة الاجتماعية، وإنما يجعل منه رجلا مقترًا مما يدخل في باب الأخلاق لا الاقتصاد.

والحديث عن السيطرة على السوق يذكرنى ببضع أوجه للسيطرة على التسويق كان في مقدور بلادنا أن تحققها في السنوات العديدة التي أعقبت الاستقلال لو كان هنالك بعض من الجسارة والثقة. أن المرء ليحزن أن يرى بعد عشر سنوات من الاستقلال أن الجانب الأكبر من تجارة الصادرات والواردات في أيدى شركات غير سودانية.. ومهما بالغ المرء عن قدرات الفرنجة والبيض.. ومهما بالغ المرء في الحديث عن نقص قدرات المواطن السوداني فإن واحدًا لا يستطيع القول بأننا في حاجة لاستيراد الخبرة من أوروبا لتصدير الصمغ والسمسم، واستيراد السيارات وجرارات الماسي هاوس.. سيما وفي السودان شركات وطنية تمارس هذا النوع من النشاط الاقتصادي بنجاح ملحوظ.. والذي أدعو له الآن هو السودنة لا التأميم، لا لأنني لا أؤمن به، بل ليقيني بأن التأميم لا يتم إلا على يد قيادة عملاقة ذكية الفؤاد راسخة القدمين، ويقتضيني أقرار الحق بأن أقول أن المرة الأولى التي سمعت فيها مسئولا يتحدث في هذا الشأن هي المرة التي مرغني سياسته في وزارته.

والوجه الآخر الذى أذكره ـ كل هذا على سبيل المثال لا الحصر ـ هو أمر تسويق القطن . محصول السودان النقدى الأساسى الذى تباشر الدولة الدعاية له . وترسل الوفود لتسويقه . وتعد المشترين لاستقباله . ثم تأتى حفنة من وافدى جنوب أوروبا وطرداء مينا البصل لتباشر فيه مايسمونه بالسمسرة، وقد كان في ظنى المتواضع أن

محصولا كهذا لأخطر وأوجل من أن يفتح فيه باب واحد مثل هذا.. فمصير تسويقه ـ شأنه شأن انتاجه ـ هو التأميم الكامل.. وهو أمر ظل يدعو له ـ فيما أذكر ـ الأخ صالح محمود إسماعيل، قبل أن تلم به محنة تولى الوزارة.

# تمويل التنمية الاقتصادية

وفى الحديث عن التنمية الاقتصادية لابد لنا من الحديث عن مصادر تمويلها. ولا أريد هنا الحديث عن التمويل الخارجي فهو إما تمويل شريف عن طريق إعانات النظمات الدولية وقروضها أو عن طريق اتفاقيات العون وهي اتفاقيات ثنائية لا يطلب أصحابها مقابلا لها..

قل أو كثر.. أو تمويل غير شريف عن طريق إعانات يتطلب اعانات يطلب دافعوها ثمنا لها مباشرًا أو غيرمباشر، وهذه مرفوضة من أساسها.

ولكنى أريد الحديث عن التمويل الداخلى.. والحقيقة الأولى هى أن رأس المال نادر في المجتمعات المتخلفة والتأخر الاقتصادى نفسه هو عامل من أهم العوامل المؤدية إلى ندرته ولذا فإن اللجوء إلى ودائع وسندات لا يعود إلا بنتاج هزيل لا يكفى للتنمية إلا أنه خطوة هامة وضرورية من الناحية التربوية.. إذن فلابد من اللجوء إلى المصادر العامة كالبنوك الصناعية والزراعية وإلى تدخل الدول النشط عن طريق الاعفاءات الضرائبية لتشجيع الاستثمار وفرض القيود على الاستهلاك يتم فى نطاق اعادة توزيع للدخل القومى وإلقاء العبء الأكبر لتمويل التنمية لا على الاستهلاك العام وإنما على استهلاك الطبقات المحظوظة..

ثم هناك طريق آخر وهو محاولة تحريك البطالة المقنعة ومثالنا فى ذلك التجرية الصينية التى لاتعترف بالتمويل وإنما تقوم على أساس استغلال العمال العاطلين فى المشاريع الانتاجية الكبرى على أن تقوم الدولة بكفالة مسكنهم ومأكلهم. والتجرية فى واقع الأمر ـ وأن اسماها الاقتصاديون المعاصرون بالتجرية الصينية ـ ليست بتجرية رائدة فقد طبقها الاتحاد السوفيتى فى خطته الخمسية الأولى فيما أسموه بخدمات

يوم السبت Soupope واستخدمتها بولونيا في المشروعات الثانوية كانشاء الطرق وتعبيدها وتطبقها اليوم جمهورية الجزائر فيما يطلقون عليه اسم «يوم الأحد الإشتراكي» إذ يخرج جميع القادرين ابتداء من وزراء الدولة إلى أصغر مواطن قادر، وفي حملات دورية كل أحد، للمساهمة في الخدمات والمشروعات الانشائية كمحو الأمية، وتعبيد الطرق، والتشجير لحماية التربة.. وحسب الخطة الموضوعة أن تم تنفيذها ستستطيع الجزائر توفير العمل لمليون من ضحايا البطالة المقنعة في غضون العامن المقبلين.

# التصنيع

وفى الحديث عن التنمية الاقتصادية أيضا يلعب التصنيع دورًا أساسيًا هامًا. وقد أضحى التصنيع فى السنوات الأخيرة أمرًا يشغل بال الاقتصاديين الأفريقيين فى كل المقررات التى اتخذت فى مؤتمراتهم على الصعيدين القارى والإقليمى.. والصناعة فى السودان لم تخضع فى سنى مابعد الاستقلال لأى تخطيط منطقى، أو دراسة واعية لا فى اختيار الصناعات ولا فى تحديد أماكنها فى اطار صورة عامة متكاملة للتنمية الاقتصادية على الصعيد القومى.

والسودان ـ واستميح القارئ هنا أن أنقل من تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرًا بدعوة من حكومة السودان عن احصاء القوى العاملة ـ وهو أقل البلاد الأفريقية «تمركزًا حضريًا» إذ أن ٨٥ في المائة من سكانه يحترفون حرفًا أولية كالزراعة والرعى و٣ في المائة يحترفون الصناعة، وهذا في حد ذاته ـ كما يقول التقرير ـ ليس بدليل على انعدام التصنيع ولكن التقرير يمضى بالقول بأن المراكز الست التي يمكن أن تسمى مراكز حضرية في السودان ـ وهي المراكز التي يبلغ تعداد سكانها ٢ آلاف شخص أو أكثر لاتزيد عن ٨٦ مركزًا .. من بينها فقط ٥ مراكز يزيد عدد سكانها عن الثلاثين ألفًا وهي المدن الثلاث ومدنى وبور سودان والأبيض وعطبرة.. وهذا يجعل كل ما تبقى من السودان في رأى الاخصائيين ـ مناطق ريفية وجميع هذه المدن عدا بور سودان تقع في

محيط لايزيد عن السبعمائة كيلو متر من الخرطوم وهذايعنى أن التصنيع قد ركز في جزء محدود من السودان. فالتقرير يشير مثلا إلى أن من بين المائتين وأربعين مؤسسة صناعية التى أنشئت في عام ١٩٥٧ يجد المرء مائة وثمانين مؤسسة في مديرية الخرطوم علما بأن الخرطوم لاتضم إلا ٥ في المائة من سكان السودان. وأغلب هذه المؤسسات خاضعة للقطاع الخاص الذي يفضل الخرطوم بلا مرية لوفرة الأيدى العاملة المدرية والطرق المعبدة، والسوق الرحيب وهي كلها عوامل تقلل من التكلفة وتجعل الريح أكثر جزاء.. ولكن ماهو دور الدولة في مثل هذه الأحوال؟ ألم يكن من واجبها ـ إن كان هناك تخطيط ـ أن تتدخل لتحقيق منطقية التوزيع لأن هدف التصنيع في الاقتصاد الموجه هو بالنهاية الكفاية للمجتمع وليس الربح لبعض الأفراد؟ إن ما حدث في هذا المضمار إنما هو مثال صادق لما أسماه الاقتصادي السويدي كنار ميردال بالسببية الدائرية في اقتصاد المبادرة الحرة، أي أن النمو الاقتصادي في إقليم ما يشجع القطاع الخاص على المزيد من الاستثمار في ذلك الأقليم النامي مالم تتدخل الدولة لتوجيهه.

ومرة أخرى أعود للتقرير الذى ختم كاتبه هذا الباب بقوله إنه «فى الوقت الذى يعتبر فيه التركيز الجغرافى للمراكز الحضرية الصناعية فى أو قرب مديرية الخرطوم ذا مزايا اقتصادية واضحة للنمو الصناعى لهذا الجزء من القطر إلا أن آثاره فى النمو المتوازن للقطر ككل ليست بحسنة، فعدم وجود مراكز حضرية فى المديريات الجنوبية كلها وفى مديرية دارفور إنما هو عقبة كبرى ليس فقط فى طريق النمو الصناعى لتلك المناطق ولكن لتطورها فى ميادين أخرى اقتصادية واجتماعية كالخدمات التعليمية والصحية.

# الخدمة المدنية بين المصلحة العامة (\*) والماسونية المستريبة



للحكم جانبان.. السياسة والإدارة: الأولى تتطلب صاحب الهدف الواضح والإرادة الواعية، والثانية تتطلب صاحب القدرة الغلابة والقصد المستقيم، فإن لم يكتمل الشقان للحكم اضحى حكمًا مهزوزًا متهافتًا والحاكم الماهر الذى يستطيع أن يقود أمته نحو مراقى المجد الواعدة، فيما تحدثنا تجارب الشعوب، هو الحاكم الذى استطاع أن يلم بالقدرتين من طرفيهما. هو رجل السياسة ورجل الدولة في آن واحد، إذن ماهو مكان الدولة في سياسة الحاكمين، بالأمس أو اليوم؟ ماهو رأيهم في الجهاز الإدارى القائم؟ ماهو مخططهم لتطويره لملاءمة مجتمع مابعد الاستقلال؟ ماهو خط السير الجديد الذي رسموه للخدمة العامة لتصبح خدمة للشعب أكثر منها خدمة امتيازات لطبقة جديدة تقوم بدور «محظية السلطان»؟

# الهيكل البروقراطي الموروث،

إن المشكلة الكبرى التى تجابه أى بلد حديث عهد الإستقلال فى الكيان الإدارى هى تحويل الهيكل البروقراطى الموروث ليتماشى مع متطلبات المرحلة التاريخية لأن كل المخططات السياسية ـ إن وجدت ـ ستصبح باطلا وقبض ريح إن لم يطوع الجهاز المنفذ لاستيعابها وتطبيقها ولكن يبدو أن فقدان أى مخطط سياسى يغير من وجه الحياة تغييرًا جذريًا فى السودان عند كل من ولى أمر الناس منذ الاستقلال حتى يومنا هذا، قد انعكس أيضا على هيكل الخدمة العامة الذى ظل بصورته الأولى التى صاغها الحكم

(\*) الأيام: ٣ مارس سنة ١٩٦٥.



الغابر. فالحكومة الوطنية الأولى انشأت بضع وزارات لاستيعاب بعض برلمانييها عندما أضحت على شفا جرف منهار ولم تكن تلك الوزارات إلا مصالح ثانوية مثل المخازن والمهمات والنقل الميكانيكي، ولو لم تحل الأزمة بهذين المنصبين لشهدنا برلمانيين آخرين يصبحون وزراء للمرطبات ومصايد الأسماك. ومع ادراكي لرغبة الحزب الحاكم يومها في توطيد أقدامه بهذه الصورة لأن هذه طبيعة الحكم البرلماني التقليدي، إلا أنني كنت أود لو قضى أولئك الحاكمون الذين قرروا ترفيع هذا وذاك لمناصب الوزراء ساعة من الزمان للحديث عن تحوير الهيكل الإداري القائم بخلق وزارات جديدة لاتجعل الناس يضحكون في أكمامهم. كنت أفهم لو جعل الحاكمون من مصلحة العمل وزارة للعمل ومشاكل العمال بكل ما تتطلبه من تخطيط للقوى العاملة وتخديمها وتدريبها إنماهي مشاكل تتزايد مع الأيام في مجتمع نام.. وكنت أفهم لو خلق المسئولون من قسم الإنشاء والتعمير الذي كان يترأسه الكابن أوقدن مدير البريد والبرق الذي قال له السكرتير المالي كن مخططًا اقتصاديًا فكان.. كنت أفهم لو حول ذلك القسم إلى وزارة كاملة للانشاء والتعمير والتخطيط.. وكنت أفهم لو خلق المسئولون وزارة جديدة لشئون الجنوب حافلة بالخبراء الإجتماعيين والنفسيين سيما وانفجار الجنوب مازال دويه يصم الآذان.

ومضت تلك الحكومة لتجئ بعدها الحكومة الوطنية الثانية لتمضى في نفس النهج.. تتشيء مصلحة للشئون الدينية تابعة لوزارة العدل لا لسبب إلا لأن وزير العدل السابق قد ورث هو الآخر بطريق الصدفة أو المنافسة البلهاء اختصاصات قاضى القضاة التي تتعلق بالإشراف على المساجد والمعاهد الدينية.. ولست أدرى ولايدرى منجمو الأرض أجمعين ماهي الصلة بين التعليم الديني وبين وزارة اختصاصها أولا وأخيرًا التقنين والدفاع عن مصالح الدولة وحقوق المواطنين الآمنين.. اللهم إلا أنه الحال الموروث الذي يأبي على الناس الخيال القاصر أن يبدلوه.. وقد كنت أرى أن التخطيط التربوي السليم ليقضى باخضاع كل المؤسسات التعليمية، الدينية منها وغير الدينية لوزارة التربية على الصعيدين السياسي والإداري.. أقول هذا لأن الصدفة

أيضا أرادت آنذاك أن يكون وزير العدل هو نفسه وزير المعارف ونفس الصدفة التى قضت بهذا فى ذلك العهد قضت بأن تضاف اختصاصات وزارة الثروة المعندية لوزير الأشغال لقرب الوزارتين الجغرافى، لا لأن هنالك من رابطة تحتمها الكفاية الانتاجية،أو الإدارة الحسنة، أو التخطيط العام.. وكان المرء يود أن يرى أعباء تلك الوزارة تضاف إلى أعباء قسم الصناعة مثلا فى وزارة التجارة فتخرج إلى الناس بوزارة للتصنيع والتعدين تحتمها ضرورة التنسيق والتخطيط فى الميدانين.

وجاءت بعد ذلك حكومة عسكرية ومضت ـ شأن من سبقتها ـ فى طريق الخيال القاصر، والعشوائية الطائشة، والاسترخاء البليد .. ورثث الوزارات بمن فيها وما فيها إلا واحدة هى وزارة الشئون الاجتماعية ذهبت منها فيما مضى مصلحة السجون إلى وزارة الداخلية وذهبت مصلحة التعاون نتيجة إلحاق موظفيها بالتجارة وآثر موظفو مصلحة الاحصاء بحق ـ الحاق مصلحتهم برئاسة مجلس الوزراء حتى تتوفر لهم الحيدة التى يجب أن تطبع أعمالهم ولم تبق إلا مصلحتا الاستعلامات والعمل.. فعين لها وزير واحد دون أن يفكر المسئولون فى إلحاق مصلحة العمل بمصلحة أخرى تشابه طبيعتها.. ولطف القدر الحانى بنا أن لا تكون المصلحة الباقية هى مصلحة السجون وإلا شهدنا وزارة للاستعلامات والسجون.. وحتى ذلك الاسم النابى ـ الاستعلامات ـ الم يجد من يبدله فالوزارة فى صميم اختصاصها.. وزارة إعلام وأنباء وليست بوزارة ـ

ومجمل القول هذا أن الهيكل الموروث لم يجد من يبدله لأن الحاكمين ـ المدنى منهم والعسكرى ـ قد توافدوا على وزاراتهم ورؤوسهم، حول ما يجب عمله فى وزاراتهم، خالية كفؤاد أم موسى إن لم يكن كرؤوس البارومترات.

ما أشرت إليه عن ما كان يمكن عمله ليس بمقترحات وإنما هو تفكير بصوت عال ما كان أحرى الذين أرادت لهم الظروف ـ بحق وبغير حق ـ تصريف شئون البلاد والعباد أن يقوموا به..



#### التربية الوطنية والملكية العامة:

لكيما تكون هنالك خدمة عامة سليمة لأبد من غرس وتعميق بعض القيم الأساسية في ضمير خدام الأمة . قيم مثل المسئولية الشخصية، واحترام الملك العام، والمواطنة الصالحة .. فهذا، في النهاية، هو السياج الواقي والباقي ضد المفاسد والمباذل.. وقيم مثل الجرأة المبدعة، والرأى الأصيل الوثاب لأن هذا في النهاية، هو الدرع الحامي ضد البرقراطية القتالة.. وانعدام المسئولية الشخصية، واحترام الملك العام لا يتبديان فحسب في الفساد المباشر الذي ينحدر إليه بعض الناس.. كان ذلك سرقة أو استغلال نفوذ . ولكنهما يتبديان بصورة أوضح في مظاهر الفساد غير المباشر مثل التستر على مواطن الضعف في أجهزة الحكم، والمثال البليغ لهذا فيما يحدثني الرواة ويؤكده ما أشاهده ومن أشاهدهم في دواوين الدولة، هو تقارير الترقيات وتوصياتها . وفي يقيني أن الرؤساء ـ وهم كثير ـ الذين تقعد بهم الرغبة الفاسدة، أو الرهبة الخوارة عن التقدير والتقرير الأمن لرؤوسيهم مما يؤدي إلى ترفيع أولئك المرؤوسين إلى مراكز لا يؤهلهم لها الخلق ولا الكفاية، هم رجال فاسدون مثلهم مثل سارقي أقوات الناس بل هم أشد سوءًا لأن نتائج هذا النوع المائق من التصرف ـ وهو كثير كما قلت ـ إنما يؤدي بنا في النهاية لهدم كل أمل في صلاح، نسبة للقنابل الزمنية العديدة التي تنتشر داخل جهاز الخدمة المدنية نتيجة سياسة الترقيات القائمة.. مما ستؤول معه أمور الناس إلى خلف معور كذلك الذي غص به حلق أبى الأسود الدؤلى في فترة من فترات التيه شبيهة بعهدنا هذا:

> ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر مستكر وبقيت في خلف يزكى بعضهم بعضا ويدفع معور عن معور فيطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بعرضه لم يشعر

ووضع كهذا سيؤدى بطبعه ـ وهو سائر فى هذا الطريق ـ إلى جعل الخدمة العامة محفلا من محافل الماسونية تدار فيها الأمور بين الصحاب.. والحكم فيها ليس للحق والخير والعدل وإنما هو للعلائق والصداقات القديمة فى داخليات مفى وارشرو استاك.. وأمور الناس لا تقرر بوضوح فى رابعة النهار بل فى مجالس الأنس فى صريم الليل.. ومظاهر الاسترابة لاتنتهى بالمشبوهين إلى أضواء العدل وإنما يقبرها الشياطين الخرس فى اقباء التضليل والبهتان.. والغادى والرائح يعرف القضايا العديدة التى أثيرت فى العشر سنوات الماضية وترددت فيها الكثير من الأسماء إلا أن هيبة الناس للناس ابت أن يقولوا بحق ما علموه.

ومرة أخرى أعود لأقول أن المسئولية فى المبدأ والمنتهى هى مسئولية القيادة الرشيدة الأمينة، فتراثنا يحدثنا بأن شيخا جليلا من شيوخ الإسلام، وصحابيًا صالحًا من أصحاب الرسول هو أبو موسى الأشعرى لم ينج من التوجيه والترشيد عندما رأى قائده عمر ـ وقد ولاه الكوفة ـ إن ما يدعو للاسترابة قد بدر فى حكمه.. كتب إليه يقول:

«قد بلغ أمير المؤمنين أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطمعك ومركبك ليس للمسلمين مثلها. فأياك ياعبد الله أن تكون مثل البهيمة التي مرت بواد خصب فلم يكن لها هم إلا السمن، وإنما حتفها في السمن، واعلم أن للعامل مردًا إلى الله، فإذا زاغ العامل زاغت رعيته. وإنَّ أشقى الناس من شقيت به رعيته..».

إن الذى يقول أن الناس يجب أن يؤخذوا بالظنة وبحصاد ألسنة الآخرين إنما يسىء للعدالة وللحق بنفس القدر الذى يسىء به إليها من يريد أن تسوى أمور الناس بليل.. كل ما أقول به هو أنه لا عدالة مالم ير الناس العدالة تمارس أمامهم.. أيا كان القضاء وأبا كان المتقاضون..

# تطويرالإدارة في المجتمع الجديد،

مشاركة السودانيين الفعالة في الإدارة العامة حدث جديد.. بدأ بعد مؤتمر إدارة السودان في الأربعينيات. وقد أدى هذا بالضرورة إلى النقص الكبير الذي نراه الآن في



القيادات الأدارية المؤهلة. ونقص محطم كهذا لابد أن يوحى للحاكمين بضرورة تخطيط القوى العاملة للاستفادة من الطاقات القليلة الموجودة تخطيطًا يشمل إعادة النظر في متطلبات الوظائف وجمع وتحليل احصائيات القوى العاملة في كل الميادين، وانتاج المعاهد التعليمية، وأسس البعثات الدراسية للخارج.. ثم قبل كل هذا اعادة تكوين الجهاز الذي يشرف على شئون الموظفين لسد مافيه من تغرات، وهذه كلها أمور لابد منها في مجتمع يعاني من النقص الإداري. وظاهرة النقص الإداري ظاهرة تتبدي في كل الدول النامية... كان ذلك في نقص الموظفين بالقياس للسكان أو في ارتفاع تكاليف الإدارة بالنسبة للدخل القومي.. وقد كان الطريق لمعالجتها في أغلب هذه الدول هو إعادة النظر في هيكل الخدمة العامة وأجهزتها ومفاهيمها .. فعلت هذا نيجيريا وغانا والجزائر بانشائهم لوزارات مستقلة للخدمة العامة. وفعلته مصر أخيرًا نتيجة للدراسات المستفيضة التي قام بها حلمي السعيد بانشائها لوزارة الاصلاح الإداري. وفعلته تنجانيقا باتباعها شئون الموظفين لمكتب رئيس الوزراء وتحت إشرافه المباشر. أما السودان فقد آثر المسئولون أن يبقى قسم شئون الموظفين كما ورثناه من السكرتير المالي، لا نتيجة قرار إيجابي مدروس، ولكن لأن التغيير يتطلب جهدًا فكريًا لسنا بقادرين عليه، وتجرية الحاق شئون الموظفين بوزارة الخزانة تجرية طبقتها ـ ومازالت تطبقها ـ بريطانيا. وخطرها الداهم هو أن وزارات الخزانة بطبعها تركز جهدها الأكبر في تخفيض النفقات العامة، مما ينقل مركز الثقل عن الجانب الأساسي في الإدارة في البلاد النامية وهو إعادة صياغتها لتحسين الأداء ودعم الكفاية الانتاجية. وقد كان من المنطق الصالح ـ ومرة أخرى أفكر بصوت عال ـ أن تضاف مصلحة شَنُونِ الموظفينِ إلى ربَّاسِةِ الحكومةِ.. الأمر الذي يضمن استقلال العاملين بها ويمكنهم من التخطيط الشامل على الصعيد القومي دون خضوع للاعتبارات المهنية والمصلحية المحدودة...

# التدريب

إن التدريب مهمة مستمرة داخل الجهاز الإدارى في مجتمع يفور بالمشاكل كمرجل ساحرات ما كبث، وبدون هذا التدريب لايمكن للناس غرس القيم الجديدة التي

يريدون غرسها في ضمير الموظف العام.. وبدونه لايمكن للناس دعم روح القيادة والمبادرة والدفع.. وبدون هذه الروح تصبح الخدمة العامة خدمة ضعيفة الكيان، قليلة النفع. والتدريب كيما يكون مجديًا لابد من اخضاعه لجهاز وإشراف واحد.. وفي يقيني أن هذا الجهاز متوفر الآن في معهد الإدارة وهو معهد تشرف عليه نخبة كبيرة من الشبان. وقد كنت أود مع هذا أن يدرك المسئولون عن الإدارة في هذا البلد أن مفهوم الإدارة العامة مفهوم واسع.. لا يقف فقط عند «الإداريين» بالمعنى التقليدي المتعارف.. فالمهندس الذي يتولى إدارة مصنع كبير رجل إدارة.. والزراعي الذي يشرف على مشروع ضخم رجل إدارة.. والتنفيذي الذي يوجه مؤسسة تجارية كبرى رجل إدارة.. وكل هؤلاء يجب أن يفسح لهم المجال - إن وجدوا - للمساهمة في الإدارة والاستفادة من الحقل التدريبي كانوا في القطاع العام أو الخاص. وضرورة أمر كهذا تحتمها المفاهيم الجديدة للتدريب الإداري والتي تقضى بتخطيط الإدارة العامة في نطاق مشروعات التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يستلزم اعداد رواد حلقات التدريب هذه في شئون مثل فنون الموازنة المالية، وتنفيذ الخطط القومية للتنمية، وإدارة المؤسسات العامة، والبحث الاقتصادي والاحصاء...

والحديث عن التدريب يقود المرء للحديث عن البعثات... ماهو الهدف منها؟؟ ماهو المكسب من ارسال موظفى الدولة لنيل دبلوم الإدارة من مانشستر وبيرمنجهام تمامًا كما كنا نفعل فى عهد هندرسون؟؟ أن الحنين لدار عاتكة لا يكفى وحده مبررًا. ومبلغ ظنى أن الأمر ليس بحنين واع وإنما هو اتباعية مستكينة مسترخية.. قل إنا وجدنا آباءنا..

إن البعثات يجب أن تقرر - فى المجتمع الجديد - على ضوء المتطلبات الجديدة لسودان مابعد الاستقلال.. وأمر البعثات هذا لا يشغل بالنا نحن فحسب بل هو حديث الناس فى كثير من الدول النامية التى تفكر بوعى فى شئونها.. وأذكر أن الموضوع على وجه التحديد قد درس فى اجتماع مديرى شئون الموظفين ومعاهد

الإدارة القومية الأفريقية الذى انعقد فى شهر اغسطس المنصرم فى أديس أبابا ومثل فيه السودان الاستاذان إبراهيم طنطاوى، وعبد الرحمن عبدالله.. وأذكر أن اجماع الخبراء الأفارقة فى هذا الشأن قضى لأسباب عديدة ذكروها ـ أن يتم التدريب داخل البلاد الأفريقية نفسها عدا التدريب فى المستويات الفنية العليا والذى لا تتوفر له الوسائل والامكانيات داخل القارة.. ويأمل المرء أن يرى انعكاسًا لهذه المقررات فى سياستنا.. فقد عشنا سنوات عديدة نغشى محافل الدنيا ومجالسها.. نبصم على مقرراتها الجريئة ثم نعود إلى الديار لنمارس الضلال القديم..

# الدبلوماسية السودانية في أسلوبها (\*\*) ومحتواها وهيكلها



الدبلوماسية أسلوب ومحتوى، شكل ومضمون، والمحتوى والأسلوب يهدفان إلى تأدية دور أساسى ورئيسى على الصعيد الدولى فى تدعيم السيادة القومية، وحماية الاستقلال الداخلى، وتركيز الاقتصاد الوطنى فى اطاره السياسى الجديد، ومثل هذا الدور يتطلب من مخططى الدبلوماسية استتباط سياساتهم من ضمير الأمة بوجدان دكى يعرف أن هناك مصالح قومية يجب أن ترعى، وأن هناك حدا أدنى من المبادئ الخلقية يجب أن يحترم وأن هناك عرفًا دوليًا سائدًا لا محيص من الالتزام به..

وتجرية العالم فى النصف الثانى من القرن العشرين الذى شهد ميلاد قوى جديدة تمارس دورها فى حلبة الصراع الدولى السافر والمستتر قد أضفت على أسلوب الدبلوماسية لونًا جديدًا. فلم تعد الدبلوماسية هى دبلوماسية مؤتمر فينا وإكس لا شابل. لم تعد دبلوماسية رسل الأفيال والأباطرة من آل بوربون، ورومانوف وهابسبرج. أى لم تعد دبلوماسية الردنجوت، والقبعة العالية، والحديث الهامس. وإنما أصبحت دبلوماسية المواقف السياسية الجسورة، وتعبئة الرأى العام كان ذلك فى أقصى اليمين أو أقصى اليسار. يعلن ملتون ابوتى رأيه فى الاعتداء المجرم على بلاده لا فى احتجاج مستتر لدى مبعوثى المعتدين بل فى مظاهرة جياشة يتقدمها. ويعلن عبد الناصر رده على مناورة جون فوستر دالاس حول تمويل السد العالى لا فى رسالة دهشة غاضبة أوحانقة وإنما فى قرار باسل فى ساحة عامة بتأميم قناة السويس.

(\*) الأيام: ٥ مارس سنة ١٩٦٥.



ويعلن جون كندى أخطر قرار اتخذه فى حياته السياسية القصيرة حول حصار كوبا على موجات الأثير وفى مجلس الأمن الدولى فى نفس اللحظة التى ينقل فيها مبعوثه اتشيسون النبأ إلى حلفائه فى أوروبا..

وأهمية هذا في يقيني هو إننا في السودان قد درجنا على فهم الدبلوماسية على أنها «شطارة وتزويغ».. نشترك في المؤتمرات العامة دون رغبة أصيلة في المشاركة.. ونوقع على مقرراتها دون إيمان بحرف واحد فيها.. ونستعرض عضلات الفاظنا في السودان في بيانات ثائرة تعالج أخطر الأمور دون أن نلحق تلك البيانات بتطبيق عملي واحد.. والتجارب التي مرزنا بها في الأعوام الأخيرة، سيما في سنى الحكم العسكري تثبت أن السودان رغم وجوده الحسى في كل محفل أو تجمع أقليمي أو قارى.. ورغم مصادقته الرسمية على كل ما دار في هذه المحافل، كان أقل البلاد التزامًا بها.. بل كان مخططو دبلوماسيته يتحدثون ماوسعهم الحديث عن «شطارتهم» في خداع العالم..

.. نقرر تأييدنا المطلق لمنظمة الوحدة الأفريقية ونحجم أو نهزل في المشاركة في لجانها الفنية التي ستجعل من الحلم حقيقة.. اللجنة العسكرية في أكرا استكبر الوزير ـ وفي عهد حكم عسكري ـ وأبي المشاركة فيها رغم الإلحاح الشجاع الذكي من سفيره هناك.. لجنة العلوم والبحث العلمي في الجزائر التي حشدت لها الدول الأفريقية علماءها وكبار مربيبها لايمانها بضرورة تنسيق البحث العلمي بين دول القارة الأفريقية، قررت وزارة الخارجية أن توفد لها ـ على مضض ـ أحد سفرائها من القاهرة.. وليس في الأمر سر وإنما فيه دلالة كبرى على الهزل والهذر الذي يمكن أن يذهب إليه أولياء الأمور في تصريفهم لشئون الناس.

## تخطيط السياسة الخارجية

إن السياسة الخارجية الرشيدة تقوم على أساس تخطيط واع، منطقى، وجرى، أيا كان محتواها.. وأيا كان خط سيرها. والتخطيط لأبد أن يسترشد ببعض معطيات أساسية.. كياننا السياسي كأول بلد أفريقي يستقل ـ بعد حكم أجنبي ـ في أفريقيا

جنوب الصحراء.. وكياننا الحسى كأكبر البلاد الأفريقية مساحة.. وكياننا الثقافى كقطر أفريقى وحيد تجتمع فيه حضارتا القارة وثقافتاها: العربية والزنجية، وهو كيان يؤهلنا لأن نقوم أما بدور الجسر الذى يربط بين عالمين.. أو الهوة التى تفصل بينهما.. والدور الثانى ـ واحسرتاه ـ دور قضى علينا قصر الخيال أن نمثله عقب الاسقلال إبان الحكم المدنى، وأراد لنا الغرور الطائش أن نمضى فيه إبان الحكم العسكرى.. هذا حالنا على الصعيد الأفريقى.

وهناك دورنا على الصعيد العربي.. وقد قررنا لأنفسنا الالتزام في هذا الميدان يوم أن رضينا لها الانضواء تحت لواء الجامعة العربية.. إلا أن مخططى السياسة الخارجية قد أرادوا لأنفسهم فهم الوحدة العربية لا كحقيقة ذات أبعاد جديدة، ورؤى جديدة، وآفاق جديدة، وإنما كهيكل باهت متهافت في ثوبها الذي ولدت به يوم ميلاد الجامعة العربية في قصر انطونيادس في أخريات الأربعينات.. سيف من الصلب البريطاني.. مقبضه من الخشب العربي، إن الحقيقة الجديدة لتحتم علينا أن نقول في الأمر برأى جديد وجرىء... أيا كان ذلك الرأى.. فالقومية العربية حقيقة لا يملك الناس التستر منها وراء حجب كثيفة من المراوغة والتضليل. مفاهيمها تختلف.. هي عند الناصريين في العربية المتحدة غيرها عند القوميين في العراق.. وغيرها عند البعثيين في سوريا، ومفهومها يختلف عن هذا وذاك عند تجمع تحالف القوى في المغرب، وجبهة التحرير في الجزائر.. مع من من هؤلاء نقف في مفهومنا للوحدة العربية؟ أم هل نرفضها في شيء من المخاتلة مثل بعضهم الآخر؟ ان على مخططى السياسة الحرب أو في شيء من المخاتلة مثل بعضهم الآخر؟ إن على مخططى السياسة الخارجية في الأحزاب التي تصطرع على الحكم تحديد رأيهم في وضوح صادق في هذا الشأن.

وننتقل من هنا إلى دورنا على الصعيد الدولى الرحيب.. ماذا نريد أن نفعل فى القضايا المستجرة اليوم فى المشرق والمغرب؟ قضايا التحرر الوطنى، والأمن الدولى، والتعاون الاقتصادى؟ ثم ماهو دورنا فى المنظمات الدولية، القارئ منها والأقليمى والعالمى، إن الكثير

من هذه الموضوعات متروك أمره للوفود ـ الدائم منها والعابر.. تقرر فيه وفق هواها .. وفي أمور قد تمس في كثير من الأحايين جذور السياسة العامة. إن التجربة القصيرة التي عشتها في نيويورك جعلتني أحس مدى ما يعانيه سفراء السودان من فقدان كامل للتوجيه.. أو ما يعانونه - في بعض الأحايين - من توجيه أخرق غير متسق لا يبرره منطق ولا تحتمه مصلحة وطنية .. مثل حدث أذكره قبل عامين هو أن حكومة السودان قد طلبت من سفيرها أن يرشح السودان للجنة الاحصاء ضد بولونيا .. وهو أمر جد غريب، لأن الدوافع التي تجعل الدول الأفريقية تقف موقف منافسة مع بولونيا في أوج الصراع لاجازة مقررات التنمية الاقتصادية وإنهاء الاستعمار ومحاربة التفرقة العنصرية ـ ولبولونيا في كل هذه الميادين مواقف محمودة ـ لابد أن تكون لها دوافع عظيمة تبرر مثل هذا التنافس.. وتم اختيار السودان بعد الايعاز لبولونيا بالانسحاب، وجاءت الجلسة المعينة ولم يفد مندوب السودان.. وتتالت البرقيات بين نيويورك والخرطوم.. لتنتهى برد عبقري يعتذر فيه المستولون بأنهم ما ظنوا أن اللجنة لجنة فنية بحتة، وهم يعتذرون لعدم وجود سوداني متمرس للمساهمة في الاجتماع.. وضاق الحال بالسفير حتى هداه خياله بعد التشاور مع الخرطوم إلى الاستعانة بطالب سوداني كان يدرس الاحصاء في بوسطن انقاذًا للسودان من حرج عظيم، وحتى الطالب النابغ لم يستطع الانضمام إلى المؤتمرين إلا بعد بضع أيام فرغ فيها من اجازة امتحانه.. والقصة على بساطتها، واحدة من عديد القصص التي تصور العبث المتخبط والارتجال المريب الذي يتميز به بعض العاملين بشئون البلاد والعباد، وأقول المريب لأن أي شخص لا يلم بتفصيلات الموقف لا بد له أن يظن أن السودان بموقفه قد قام بدور مخلب قط لقوى مناوئة أرادت اقصاء بولونيا عن هذا المكان.. ومبلغ ظني أن الأمر ليس له من دوافع إلا الاستهانة المخربة، واللامبالاة الهازلة..

أن التخطيط يقتضى فيما يقتضى التنسيق، هذا إن كانت السياسة الخارجية مقررات يراد تحقيقها لا شعارات مثيرة يراد منها الهاب حماس المواطن العادى الذى يؤذيه أن يرى بلاده مع الخوالف فى ركب السياسة الدولية.. فالقرار الدبلوماسى ـ إن كان قرارًا جادًا ـ لابد أن يعنى أمره أكثر من جهة فى الهيكل الإدارى للدولة.. ولنأخذ

مثلين قريبين.. فقد استدعت وزارة الخارجية بالأمس ـ وفق تعليمات الدولة ـ سفير ألمانيا (غ) لتبليغه وقوف السودان ضد تسليح ألمانيا لإسرائيل وتأييدها لموقف الجمهورية العربية في هذا الشأن.. وهذا قرارجريء صائب تحتمه التزاماتنا العربية، ويقضى به الحد الأدنى من الأخلاق التي يجب أن نرعاها في علائقنا الدبلوماسية ولكن قرارًا كهذا \_ إن أريد به الحق \_ يستلزم دراسة شاملة مستفيضة لاحتمالات حافلة بالشور وجليل المخاطر.. فإن قررت ألمانيا مثلا غدا المضي في تسليح إسرائيل وايقاف العون لمصر.. وردت مصر الكيل صاعين باعترافها بألمانيا الشرقية مما يؤدي بالضرورة إلى تطبيق نظرية هولستين التي تحتم على ألمانيا الغربية قطع علاقاتها مع أية دولة خارج دول المعسكر الاشتراكي تعترف بالمانيا الشرقية كدولة مستقلة.. إن حدث هذا ماذا نحن صانعون؟ إن منطق تصرفنا يقضى علينا بالسير في الخط العربي.. وإن فعلنا هذا فماذا سيحدث للعون الألماني للسودان وبعضه يمس مشروعات إنشائية أساسية كخزان الرصيرص؟؟ وهنذا وحده يشير إلى أن الأمر يستلزم ضرورة الدراسة الوافية والتشاور بين مخططى السياسة الخارجية والاقتصادية وخبراء الرأى للمواقف التي تطرأ وكيف يمكن تفاديها.. أقول كل هذا وليس لدى من دليل واحد على أن المسئولين قد فعلوه.. كما ليس لدى من دليل واحد على أنهم بصدد فعله..

والمثل الآخر هوحادث الاعتداء الجوى الجائر على يوغندا.. وقد قابلناه بعد تلكؤ حائر ببيان يؤكد وقوف السودان بجانب جارته في محنتها.. وفي ظنى المتواضع أن الاعتداء على يوغندا كان يجب أن يدرس في إطار مايدور اليوم في الكنغو ـ ونحن طرف فعال فيه ـ كان يحب أن يدرس في اطار الصورة الملتهبة المتفجرة.. صراع ضار في الكنغو ماتورع معه أصحاب المصالح في كاتنقا عن غزو ستانليفيل في قرصنة مستهترة.. وصراع مستتر في جاراتها تتسلل من فروجه أيدى الغدر لتقتل رئيس وزراء برندى ووزير الإعلام في جمهورية الكنغو الوسطى مع اثنين من أقطاب الحزب

الحاكم.. وفي هذا الإطار كان يجب أن يكون رد الفعل في السودان نشطًا جسورًا، لأن المتدى لن يجد سببًا واحدًا يمنعه من الاعتداء على مطار جوبا. سيما ونحن نعرف أن اعتداءً جويا عابرًا قد وقع قبل شهرين على الطريق العام عند أبا.. والتنسيق هنا كان يقضى على الدولة بأن تعقد مجلس دفاعها لدراسة الاحتمالات القريبة والبعيدة.. كان عليها أن تعبىء الرأى العام القارى والدولى ضد أى نزوة مخبولة قد تبدو من أى جهة كانت.. كان عليها أن تؤكد تأييدها ليوغندا التي تساند السودان في أزمة جنوبه في فعالية ملحوظة بشيء أكثر ابانة وأخطر أثرًا من برقية عابرة.

#### الجهاز المنفسد،

وزارة الخارجية يميزها أنها الوزارة الوحيدة التى صنعها السودانيون. لم يرثوا فيها الأضابير.. ولم تكبلهم فيها اللوائح والمنشورات الخالدة.. وهذان عاملان كان يمكن أن يمكنا القائمين بها من تطويرها لكيما تؤدى دورها في انطلاق مبتدع.

ولدت الوزارة قبل أعوام تسعة .. وبدأت بهيكل مرتجل ـ وكان لابد أن يرتجل فى البداية، وحشدت لوظائفها مجموعة من المواطنين فيهم كثير من مستتيرى هذا البلد، حشدتهم لأمد محدود تجرب فيه طاقاتهم، وملكاتهم العقلية والخلقية ثم تقوم عند انتهاء هذا الأمد بنثر كنانتها وعجم عيدانها لاختيار الأصلح منها والأبقى..

ومضت سنون تتلى .. خبرت الوزارة فى غضونها موظفيها كفاية وخلقًا واستواء قصد .. وخبرت أجهزتها فى أتون الأحداث والتجارب .. فما الذى أصاب الجهاز الطارئ؟؟ وما الذى أصاب الكوكبة التى حشدت؟

خيبة الأمل الطاغية تعترى السائل عندما يعلم أن الجهاز الطارىء ـ فى وزارة السودانيين التى لم يرثوها ولم تكبلهم فيها قيود البروقراطية القديمة المتحجرة ـ قد ظل فى وجهه الأول.. بعد تسعة أعوام استقلت فيها القارة الأفريقية جميعها إلا بضعة أقطار، ليس بالوزارة قسم أفريقى بعديد دبلوماسييه ودراساته.. وبعد تسعة أعوام من

اشتراكنا في الجامعة العربية ليس بالوزارة قسم عربي يبحث ويستقصي ويلاحق خطوط السير السياسي العربي سيما والحقيقة العربية لم تعذ الآن صورة باهتة مهزوزة.. وبعد تسعة أعوام من انتمائنا إلى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الفنية ليس من قسم للمنظمات الدولية ينسق جهود مؤتمراتها ويتمركز فيه الاتصال بين تللث الهيئات والوزارات المختصة التي تتعامل معها على صعيد العمل الفني مثل الاعداد للمؤتمرات والبعثات والزيارات وحلقات البحث.. لا أتحدث هنا عن عدم وجود قسم ثقافي يشرف على مركزية الاتصالات الثقافية مع المنظمات الدولية عدا اليونسكو التي تتعامل بحكم نظمها مع لجانها القومية في الدول الأعضاء. وعندماأقول كل هذا أدرك جيدًا أن ندرة الموظفين وقلة الاعتمادات إنما هي في الغالب الأعم عقبة لئيمة.. ولكنى أدرك أيضا أن التخطيط في مفهومه الواسع هو تحديد للأفضليات وتوزيع منطقى للامكانيات .. وفي اعتقادي المتواضع أن انشاء قسم أفريقي وقسم عربي لأهم للسودان من اقامة سفارة لنا في روما مثلا أو حشد خمسة من الدبلوماسيين في لندن بجانب الملحقين العسكري والتجاري والثقافي.. وهو أمر لانشهده في موسكو وواشنطون مركزي الثقل في السياسة الدولية، ولا نشهده في نيويورك معقل الدبلوماسية الأممية.. نعم أن الأمر لايبرره إلا أنا ورثنا «خانات» في ميزانية وكالة حكومة للسودان في لندن وملؤها لأسهل من الغائها لأن الالغاء يتطلب التفكير والتقدير والتدبير..

وخيبة الأمل الطاغية تعترى السائل عندما يرى أن عدوى الماسونية قد تغشت الوزارة الناشئة فى تقريرها الابقاء أو الاقصاء لمن حشدتهم من الموظفين.. فكثيرون ممن اختارتهم الوزارة فى الابتداء قد شيدوا للسودان خدمة دبلوماسية كريمة فحق لهم البقاء والترفيع.. وقلة اثبتت رغم قدراتها فى ميادين أخرى \_ إنها لا ستطيع التأقلم فى البيئة الجديدة لا فكرًا ولا عاطفة فوجب أن تعود من حيث أتت، فوضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى، وبعض قليل أثبت للقاصى والدانى أنه لايملك لا علمًا ولا خلقًا ولا مسلكًا \_ يمكنه من تمثيل

السودان فى داخله ناهيك عن تمثيله فى خارجه، ولكن المجاملة فى الشئون العامة أبت على المسئولين أقصاءهم فبقوا هانئين وكلهم كادح إلى الترقى كدحًا آليًا فم القيه.. ولم يدر بخلد المسئولين هؤلاء أن روح المبادرة والتنافس الشريف الخلاق عند زملائهم تقضى بغيرهذا.. ولم يدر بخلد المسئولين هؤلاء أن امكانيات الترفيع فى وزارة صغيرة ناشئة قد تمكن هذا النفر القليل من ارتقاء مناصب لا يعادلها فى المسئولية ولا الخطورة ما كان يمكن لهم أن يتقلدوه من مناصب فى مصالحهم القديمة داخل السودان.

وقد كان في مقدور ذوى الشأن معالجة مابدر في الوزارة الناشئة من أخطاء أكثر من أى وزارة أخرى.. كان في مقدورهم اللجوء إلى الانتداب الموقوت للوظائف الكبرى في الوزارة، وهو أمر أرى أن المصلحة تقضى بتطبيقه وتعميمه على كل الوزارات في السودان في مستوياتها العليا عدا تلك التي تقضى طبيعتها الفنية البحتة بغير هذا كما أن الكثير من بلاد الله تعمل به .. لقد رأينا بالأمس مثلا حكومة مصر وهي تنتدب الدكتور عزت سلامة من مقعد الأستاذية في جامعة عين شمس حيث كان يدرس تخطيط القوى العاملة لتجعل منه مديرًا لأسوان إدراكًا منها أن جميع الطاقات يدرس تخطيط القوى العاملة لتجعل منه مديرًا لأسوان إدراكًا منها أن جميع الطاقات ظنى المتواضع أن التنظيم والتنسيق الجديد للخدمة العامة يجب أن يصدر عن الواقع الجديد لا عن منشورات المستر بيرقس..

وأعود للخارجية فأقول أن الانتداب كان يمكن أن يعالج الكثير من الأخطاء.. وأن الاستعانة \_ على المستويات العليا \_ بكفاءات من خارج الخدمة كان يمكن أن يعالج الكثير من الأخطاء.. وكلا الأمرين معمول به في بلاد العالم.. ولكن بعض القائمين بشأن الوزارة يقولون أنهم يريدون إنشاء خدمة خارجية مستقلة مثل بريطانيا لا مكان فيها للوافدين، والقول مردود لسببين: أولهما شكلي وهو أن مخططي السياسة في الدولة الناشئة كان يجب أن يسترشدوا في هذا المضمار بخبرات العالم الذي يعيش مايعيشون من ظروف.. خبرات الهند ومصر وغانا.. الدستور نريده من وستمنستر.. الصحافة نريدها على نمط

فليت ستريت.. الخدمة العامة نريدها على نسق هوايتهول.. والأمر في يقيني نتاج عقدة جهل لا أكثر ولا أقل.. وثانيهما موضوعي وهو أن «موحى دلفي». هذا الذي هو بريطانيا لم يشر بعدم الاستعانة بالكفاءات من الخارج والانتداب من الوزارات الأخرى في الجهاز الدبلوماسي.. فبريطانيا تحدد أمر تمثيلها الدبلوماسي على أساس متطلبات السياسة العامة، فهي تقرر قبل ثلاثة أعوام إرسال اورمسبي قور وزير الدولة للشئون الخارجية سفيرًا لها في واشنطن لأن ما كميلان يريد في ذلك المنصب من يأتمنه هو شخصيًا، وترسل لنفس الأسباب اللورد هيد وهو نفسه السير انطون هيد وزير الحرب إبان الاعتداء على السويس سفيرًا لها في ماليزيا قبل بضعة أشهر بعد انتداب قصير في نيجيريا نتيجة للصراع السياسي الدائر هناك والذي يتهدد مستقبل بريطانيا كله في شمال شرق آسيا.. وينتدب ماكميلان النائب العمالي ديفريتاس ليرسله سفيرًا لغانا لما له من علائق وثيقة بكوامي نيكروما، ويجيء ويلسون بالأمس لينتدب فريمان محرر النيوستيتسمان لمدة عامين كسفير لبريطانيا في الهند لما له من علاقات فابية عميقة الجذور بقادة حزب المؤتمر.. إذن فالقول الثاني مردود لأنه كاذب ومغلوط.

إن ولاية أمور الناس لأمر شاق ومضنى حتى قيل فيه «ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا» وأن اختيار من يلى أمور الناس لهو أشد مشقة وضنى.. على أن الميزان بسيط أن استوى القصد، ففي ما قال عمر «أن أحبكم إلينا قبل أن نرام هو أحسنكم سيرة، فإذا تكلمتم فابينكم منطقًا فإذا اختبرناكم فأحسنكم عملا..».

وبدون التطبيق الواعى الأمين لهذا المعيار السوى سيظل مستقبل هذه الأمة \_ فى داخلها بقدر مافى خارجها \_ حالكا مدجونا كالليل النابغي.





# الشخصية السودانية والتخطيط (\*) التربوي.. والثقافي



العلم مثلت الألوان ـ وإن رفرف خفاقا في العالمين كما تقول أناشيد المدارس الوسطى ـ لا يكفى وحده لتأكيد معنى الاستقلال وهو معنى عميق رحيب. فالاستقلال في جوهره هو تأكيد الشخصية القومية في أبعادها المختلفة، السياسية والاقتصادية والثقافية، كان ذلك في الممارسة الطليقة لسيادة الأمة وارادتها أو فك طاقاتها وقدراتها الانتاجية من إسار الاستغلال أو إزالة ماران على كيانها من صدأ فكرى افتعله الحكم الأجنبي ليطمس به معالم الشخصية القومية.

وثمة دور رئيسى تلعبه الثقافة والتربية فى تأكيد الشخصية القومية.. فى خلق الفكر الوطنى الجديد الأصيل.. فى اقتفاء الجذور الحضارية التى تبدو الأمة بدونها خلقا شائها كطلع الشياطين.. إن الراشدين من ساسة العالم الذى يعيش ما نعيش من مرحلة تاريخية قد أدركوا هذا الدور أدركوا أن الاستقلال لا يكتمل إلا بتحرير العقول من ربقة الاستعباد الفكرى.. وأن النهج الوحيد التى تستطيع الأمم الناشئة أن تقتفيه حتى تدلى بدلوها فى بحر الحضارة الانسانية الطامى إنما هو نهج تدعيم كيانها الثقافى. إن أى ثقافة لا تنبجس مع واقع الأمة هى ثقافة دخيلة ممسوخة، لا مكان فيها للرأى الأصيل، ولا مكان فيها للفكر المستقل.. ومثل هذا الاحساس بالاصالة والجذور هو الذى جعل ليوبولد سيدار سنغور زعيم السنغال ورئيس دولتها يتبنى أفكار الكاتب المارتينكى ايمى سيزار حول الزنجية ثم يحورها ليخرج منها بفلسفة أفكار الكاتب المارتينكى ايمى سيزار حول الزنجية ثم يحورها ليخرج منها بفلسفة



<sup>(\*)</sup> الأيام: ١١ مارس سنة ١٩٦٥.

جديدة عن التمازج بين الثقافة الزنجية والحضارة الأوروبية المسيحية تصبح أساسًا فكريًا لدولته الجديدة، ومثل هذا الاحساس بالاصالة هو الذي يجعل زعماء الثورة الجزائرية يتحدثون عن الجذور العربية الاسلامية في الثورة الجزائرية ويقولون بأن الاشتراكية الجزائرية ستظل فاقدة لبعد من أهم أبعادها طالما عبر عنها أهلوها بالفرنسية لأن الاشتراكية الراشدة نفسها، في اعتقادهم، لتقضى بالاسراع بالتعريب لتقريب مفاهيمها من وجدان الفلاح. الصانع الحقيقي للثورة. ومثل هذا الاحساس بالجذور هو الذي يجعل زعيمًا من أكثر زعماء أفريقيا وضوح رؤية، واستبانة هدف، وقوة بيان. .. وأعنى به مادبوكيتا .. تجعله في إقامته لدولته الحديثة المتطلعة يرتكز على الجذور الثقافية لانسان السودان القديم أيام نهضة تمبكتو ومملكة مالي.

ومقدمة كهذه ضرورية لنرى ما فعلت بالسودان حكوماته المتعاقبة في سبيل تأكيد الشخصية السودانية، وفي سبيل توجيه القوى الجديدة وهي تسعى لبناء أمة جديدة.. ولكيما نفعل هذا لابد لنا من تأكيد مفهومين أساسيين: أولهما أن السودان قطر عربي الثقافة \_ في غالبه الأعم \_ وثأنيهما أن السودان بلد متخلف ينشد تعبئة كل قواه لبناء الأمة وتحقيق المجتمع السعيد الواعد.. فإن جعلنا هذين المفهومين هما نقطة الانطلاق في أي محاولة للتخطيط الثقافي وجب علينا أن نرى ما حدث في الميدان التربوي في الأعوام اللاجبة التي تلاحقت بعد الاستقلال.. نرى ما حدث لتحوير السلم التعليمي ليساير المتطلبات الجديدة للتنمية الاقتصادية.. نرى ماحدث من تطور على البرامج التربوية لتماشي احتياجات مجتمع السودان المستقل.. نرى ماخدث لاعادة التخطيط المدرسي بصورة تكفل المزيد من العدل والديمقراطية في التعليم.. نرى ماحدث في الميدان الثقافي للاستفادة من طاقات النشر كالراديو والمسرح في بث الثقافة الوطنية واخراجها صقيلة للعالمن.

# التخطيط التريوي:

طبيعة الأشياء تقضى بأن أبادر بالحديث عن التربية فهى الأساس.. وأردت أن أفرد لها مكانًا خاصًا لأن التعليم ليس هو الثقافة والثقافة ليست هى التعليم..

فبعض المثقفين ليسوا بمتعلمين وكثير من المتعلمين ليسوا بمثقفين.. بل أن الثقافة منهم براء.

.. وفي مطلع الحديث عن التخطيط التربوي نتساءل عن مافعله السودان المستقل لتأكيد شخصيته العربية.. ولكيما تكون هناك شخصية عربية، وكيان ثقافي وعربي، وحضارة عربية.. لابد أن يكون هنالك لسان عربي. إن الحقيقة الكبري قد استبانها السيد ميرغني حمزة أول وزير معارف للسودان بعد الاستقلال عندما استدعى لجنة المربى الهندي سيدين لتدريس اعادة تخطيط وزارة المعارف وبرامجها وتعريبها.. ودحضت اللجنة حجة القائلين باستحالة التعريب.. بل أن أحد أعضائها وهو الدكتور عبد العزيز السيد وزير التعليم العالى في مصر وكان يومها استاذًا للتربية في جامعة عين شمس ـ قد أشار في تقريره بإمكانية التعريب الكامل في المدارس الثانوية في خمس سنوات، حدث هذا في عام ١٩٥٥. واليوم وبعد أعوام تسعة يلتفت المرء ليجد مدارس السودان العربي تدرس في مرحلتها الثانوية العلوم، والرياضيات، والجغرافيا، وجزءًا من التاريخ باللغة الانجليزية والذى أعرفه أن وزارة المعارف نفسها قد قامت بتجرية تدريس الرياضيات باللغة العربية في مدرسة خور طقت وأن التجرية قد أثبتت قدرة طلاب الفصول الأولى على اجتياز امتحانات الفصول النهائية بنجاح. وأقول أنا ـ بعقلية المواطن العادي الساذج ـ أن الأمر لم يكن بحاجة إلى تجربة في خور طقت فإن المرء بطبعه لأقدر على التعبير بلسانه القومي الموروث منه بلغة أجنبية .. والذي أعرفه ـ في هذا الميدان بالذات ـ أن تقرير لجنة سيدين يحتوي على رأى صائب مقتضب أبداه الأستاذ عبد الله محمد سليمان وهو أستاذ للرياضيات يقول فيه بامكانية تعريب هذا اللون من الدراسات ويمضى فيه للقول بأن الحقيقة الجديدة ـ حقيقة الاستقلال ـ لابد أن تشمل بالضرورة الجهاز التعليمي الذي يجب تطويعه لمجابهة ظروف السودان الحر المستقل، والذي يزيد في دهاء الأمر أن حكام السودان العربي المستقل وأحزابه التي تملأ الدنيا ضجيجًا اليوم عن الفكر المستورد، وقد

تعاقب جميعها على الحكم، لم تدل فى الأمر برأى ولم تعد له عدة.. لا فى برامجها، ولا فى خططها العاجلة أو الآجلة. ويمضى المرء فى الالتفات اليوم ليجد أن معهد التربية الجديد يصر على جعل اللغة الانجليزية لغة أساسية لابد من اجتيازها والدلالة فى هذا الأمر هى أن القائمين بأمر التربية مازالوا يعتقدون فى صميم وجدانهم أن اللغة الإنجليزية ستبقى لا كلغة يدرسها فى مدارس السودان من يجيد الإنجليزية من المعلمين بل كوسيلة للتعبير يلزم مدرسو السودان العربى المستقل بتعلمها.

.. ومبلغ ظنى أن هناك الكثير من الحجج التى تساق فى هذا المضمار.. وكلها حجج مردودة لأنها تقوم على أساس واحد هو افتراض الالتزام الدائم بجامعات بريطانيا. ومعايير جامعات بريطانيا.. تحدث الناس فى الماضى عن «شهادة كامبردج».. ويتحدثون اليوم عن المستوى والاعتراف بالشهادة السودانية.. والاعتراف ليس هو الاعتراف المطلق الذى ينبنى على قواعد موضوعية تصدق فى لندن وباريس كما تصدق فى وارسو وهانوى. وإنما هو الاعتراف كما تريده جامعات لندن واكستر ونيوكاسل أبون تاين.

والحقيقة الواضحة هنا هي أن الاستقلال الثقافي لم يكتمل ولن يكتمل طالما عجز الحاكمون حتى الآن عن رسم مخطط موضوعي للأسلوب الذي يتم به استرداد الشخصية العربية في مدارس السودان.. وأن الشخصية القومية لن تكتمل مالم ينطلق التخطيط الثقافي من تلك النقطة لتحوير برامجه التعليمية لتدل الناشئة على جذورهم الحضارية وتغرس في نفوسهم تقدير أمجادهم القومية.. فإن من حق المستر سكوت بل ومن واجبه أن يربي الأيفاع في السودان على بلاهات تفتقد حتى القيمة الجمالية مثل حسن والجمل والجمل جمل حسن.. ولكن ليس من حق ساسة السودان وأحزاب السودان ومربيي السودان أن يسهموا في طمس معالم الشخصية السودانية.

.. ولكيما نبنى المجتمع السعيد الواعد لابد من أن ندرك فى تخطيطنا التربوى أن التعليم الذى ننشد إنما هو تكوين لرأسمال انتاجى.. تعليم يسميه مخططو التربية بالتعليم الاستثمارى.. وإن هذا التكوين لابد أن يتم فى إطار للعدل الاجتماعى جديد وشامل..

.. وهذا يقودنى للحديث عن التوسع التعليمى.. فحكومة السودان تقول فى إحدى نشرات مكتب الاستعلامات المركزى أصدرتها قبل عام ونصف بعنوان التعليم فى عهد الثورة.. تقول حكومة السودان آنذاك ـ لا رعاها الله ـ لقد قبل فى عهد الثورة فى عام واحد للمدارس الثانوية للأولاد عددًا من الطلبة ـ وأمانة النقل تقتضى منى نصب نائب الفاعل فى بيان وزير التربية والتعليم فى السودان العربى ـ ضعف ما كان موجودًا فى كل الفصول وفى كل المدارس بعد خمسين عامًا من الحكم الاستعمارى. وحدث نفس الشيء بالنسبة للطلبة الجامعيين. أما فى مدارس البنات الثانوية فقد قبل هذا العام ما بلغ عشرة أمثال ماكان موجودًا فى خمسين عامًا.. أنها حقا لمقارنة مدهشة.. لكنه الفرق بين الثورة والاستعمار وهو كالفرق بين الظلام والنور.. وهذه نهاية حديث عهد النور.. والنور هذا ـ للانصاف ـ لم يبزغ فى عهد وزير التربية المعنى وإنما بزغ فى عهود سبقته تعاقبت فيها على وزارة المعارف عديد الأحزاب.. وأكون صادقًا لوقلت تعاقب عليها وزراء من الأحزاب التقليدية الثلاثة فى السودان.

.. وبعد، لنترك الأرقام تتحدث، ولأنقل القارئ معى مرة أخرى إلى احصاء عام ١٩٥٦ وإلى تقرير الأمم المتحدة عن احصاء القوى العاملة فى السودان الذى صدر فى العام المنصرم. احصاء عام ١٩٥٦ يقول بأن فى السودان ٥٣٨,٠٠٠ مواطنًا أكمل الدراسة الأولية ومن بينهم ١٠٥,٠٠٠ قاموا بدراسات فوق الأولية. يضاف إلى هؤلاء من أكملوا دراستهم فى مدارس تحت الدرجة، ويقول الاحصاء الجديد فى عام ١٩٦٤ أن تقدمًا واضحًا قد طرأ خاصة فى تعليم الأطفال، ففى الوقت الذى نجد فيه اليوم أن ٤,٧ فى المائة من الرجال قد نالوا تعليمًا أوليًا نجد أن النسبة قد ارتفعت بين الأطفال إلى ١٦ فى المائة.. وفى الوقت الذى نجد فيه نسبة التعليم بين النساء ٦,١ فى المائة قد ارتفعت بين الفتيات إلى ٣٠ فى المائة.. ولكن أين مكان هذا



فى إطار التوزيع؟؟ الاحصاء الجديد يقول أن هنالك بعض التركيز الجغرافى للتعليم فى الشرق والشمال.. فى مديرتى الخرطوم والشمالية على وجه التحديد.. والاحصاء الجديد يثبت أن هذا التركيز التعليمى قد أدى إلى استمرار تطور التعليم فى الشمال والشرق بصورة زادت الهوة التى تفصل بين مستويات التعليم فى الغرب والجنوب والشمال لأبعاد مريعة.. وإليك أرقام احصاء عام ١٩٥٦:

| التعليم فوق الأولى | التعليم الأولى         | المديرية .   |
|--------------------|------------------------|--------------|
| %\$\$,7            | 7, 37%                 | الخرطوم      |
| %10,V              | % <b>Y</b> £           | النيل الأزرق |
| %A,٣               | %A,A                   | كسلا         |
|                    | % <b>Y</b> ,V          | دارفور       |
| %o,4               | % <b>9 ,</b> V         | كردفان       |
| %\ <b>r</b> ,٦     | %\ <b>Y</b> , <b>Y</b> | الشمالية     |
| % <b>£</b> ,¶      | <b>79,9</b>            | بحر الغزال   |
| /,Υ                | <b>%</b> 9             | الاستوائية   |

هذه نسب التعليم بين الرجال ونسبها بين النساء إنما تشير ايضا إلى المزيد من التفاوت بين الشمال الشرقى والجنوب الغربى.. والاحصاء يثبت أن ربع من اكملوا تعليمهم الأولى هم من سكان مديرية الخرطوم التى لايزيد سكانها عن واحد على عشرين من أهل السودان، ونقارن هذا بمديرية مثل دارفور التى يقطنها سبع سكان السودان نجد أن بها أقل نسبة من الذين حظيوا بإكمال تعليمهم.. والمحزن حقا أن تزداد الهوة وتعمق هذه الفوارق في سنى مابعد الاستقلال نتيجة لفقدان أى تخطيط منطقى.. فالتقرير يقول مثلا أن الزيادة المضطردة في تعليم البنين والبنات في سنى مابعد الاستقلال تتركز عند أطفال المدن وبين أبناء الطبقات التى تحتل مركزاً أكثر امتيازاً في المجتمع...

فبالرغم من أن ٨٪ من سكان السودان يعتبرون من أهل الحضر نجد أن ثلثى المتعلمات من النساء ونصف المتعلمين من الرجال يقطنون في المراكز التي تسمى حضرية، والنسب المخجلة تؤكد هذا.. التعليم بين الرجال في إحصائه الأخير يقول بأن المتعلمين ينقسمون على الوجه التالى: ٨٨٪ من أهل المدن، ٥, ٣٪ من البدو الرعاة و ٥, ٨٪ من أهل الريف المقيمين.

.. والتعليم بين النساء في احصائه يقول بأن المتعلمات ينقسمن على الوجه التالي: ١. ٨٩٪ من أهل المدن و٨, ٣٪ من الرعاة و ١, ٧٪ من أهل الريف المقيمين، والحديث عن تركيز التعليم في السودان بين أبناء الطبقات المحظوظة حديث ليس بالجديد لدى مخططى التربية في أحزاب السودان أو لا ينبغي له أن يكون. فهي حقيقة قد أكدها منذ ٦ أعوام تقرير وزارة المعارف عن الاحصاء التعليمي الذي أعده خبير اليونسكو المستر ماينس بالتعاون مع الأستاذين مهدى الأمين وبابكر الهادى ـ والذى عرض للبيع في مكتبات السودات العامة، وتقرير المستر ماينس يحصر التعليم في السودان بين أبناء الطبقات الوسطى ويقول أن طلاب مدارس السودان ينقسمون على الصورة التالية: ٧, ٣١٪ من أيناء رجال الأعمال و ٤٣,٧٪ من أيناء موظفي الحكومة والشركات و ١٦,٨ من أبناء المزارعين و ٨,٧٪ من أبناء العمال.. وهذا يعنى أن ثلاثة أرباع الامكانيات التعليمية في السودان لا يحظى بها أبناء طبقة لايعدو أفرادها عشر أهل السودان.. والأسباب الرئيسية لهذا هي أننا لم ندرك أن ديمقراطية التعليم تعنى إعادة النظر الكاملة في كل الهيكل الاجتماعي، فهي ضرورة التعليم وهي ترتبط بالاسكان والاستقرار للبدو والرحل، وهي ترتبط بالقوانين الاجتماعية التي تحرم تخديم الأطفال دون سن محدودة.. ولكيما ندرك هذا كان الواجب يقضى على ساسة السودان بالأمس أن ينهجوا النهج الوحيد الصائب لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة ومنطقية.. كان عليهم انتهاج النهج العلمي الذي يقوم على الاحصاء والأرقام.. ومن المعيب حقا أن يقول المرء أن حزبًا واحدًا من أحزاب السودان المصطرعة على الحكم لم يدرس نتائح احصاء السودان الذي تم قبيل المعركة الانتخابية الأخيرة.. وأن حزبًا واحدًا لم يجعل من تحليل الاحصاء الذي تم أيضا قبيل الانتخابات نقطة ارتكاز لتخطيط مايريد من سياسة.



#### التخطيط الثقافي:

وفى الحديث عن التخطيط الثقافى يبادر المرء بالحديث عن التثقيف الشعبى.. التثقيف الشعبى عنصر هام مكمل للتربية والتعليم فى البلاد النامية، فلكيما يكون هنالك تعليم للجميع لابد أن توفر نسبة معينة ببن الأساتذة والتلاميذ، وقلما تتوفر مثل هذه النسبة فى بلد فقير نام يشق طريقه للتنمية فى شىء من العسر والضنى، وقد قضى هذا النقص الحاد فى الطاقات بأن تلجأ للدول فى نشرها للمعرفة إلى استخدام الوسائل المستحدثة كالمرئيات والسمعيات.. وكأجهزة الراديو والسينما والتلفزيون.. والتجرية هذه تطبقها بنجاح البلاد المتقدمة فى التعليم الجامعى للعلوم الانسانية .. والتجرية هذه تطبقها اليوم كوبا والجزائر وليس فقط لنشر العلم ومكافحة الأمية، بل ولترسيخ المحتوى الجديد للاستقلال الوطنى فى أذهان السامعين والرائين.. والتثقيف الشعبى يتم عن طريق حملات محو الأمية والملاحق التعليمية .. فمحو الأمية عن الطريق التقليدى إنما هو جهد ضائع بلا متابعة.. والمتابعة تحققها الدول الناهضة عن طريقة أندية الثقافة وحلقاتها فى المدن والدساكر.. وقد كان فى مقدور وزارة الاعلام التى قضى الوضع الإدارى فى السودان باشرافها على التثقيف العام أن تهتم بهذه الأندية بنفس القدر الذى أهتمت به بالأندية الرياضية على أهمية الرياضة فى مفهومها السليم النظيف.

# الفنسون القوميسة

إن التخطيط الثقافى يجب أن يستهدف من بين مايستهدف تأكيد الشخصية القومية السودانية وإبراز مظاهر النهضة السودانية في صورتها البعيدة التي طمست. وفي صورتها القريبة التي تصارع شتى العوامل للبروز.. فهنالك مظاهر الثقافات المحلية من موسيقي ورقص ونحت وتصوير.. فقد كان في مقدور المسرح القومي مثلا أن يلعب دورًا أساسيًا في هذا، فالمسارح القومية قد قامت لإبراز الفن القومي في تعابيره المسرحية المختلفة.

.. ولكن حكومة السودان فعلت بالمسرح مالم تفعله حكومة تحترم نفسها.. إن الحكومات لا تنافس أصحاب المراقص الليلية في أعمالهم.. إن المسارح القومية لم تقم لتقدم للناس فرقة أضواء المدينة والثلاثي المرح وشادية.. فهذا عمل يقوم به في مصر كازينو بديعة.. إن المسرح القومي في مصر كان ذلك عند مبتدئه عندما افتتحه الخديوي لاستقبال أوبرا فيردي الخالدة \_ عايدة \_ أو عند منتهاه على عهود سليمان نجيب وعبد الرحمن صدقي إنما هو محفل للفن الرفيع يعرض فيها الناس فنونهم الأصيلة.. وهذا يتطلب أن يوضع المسرح على يد رجال يدركون أهميته الثقافية ويتميزون بفهم عميق لمدلول العمل المسرحي..

.. والموسيقى السودانية الأصيلة والرقصات السودانية الأصيلة كان فى مقدور وزارة الثقافة أن تقدمها وتخرجها فى صورة ناصعة جديدة للعالم.. لقد استدعى سيكوتورى فى العام الماضى الفنان الزنجى هارى بلافونتى لقضاء عام فى غينيا يقوم فيه بتكوين فرقة الباليه الغينى وإبراز الروائع الموسيقية للساحل الغينى فى صورة جديدة شائقة.. وقد خرجت فرقة الباليه الغينى فى الخريف الماضى لتلهب الاكف بالتصفيق أين ذهبت.. إن الفن السودانى الأصيل ليس هو الأغانى التى يرددها الفنانون العشرة الذين نسمعهم آناء الليل وأطراف النهار فحسب.. هنالك موسيقى رفيعة فى جنوب السودان.. وهنالك رقصات شعبية رائعة فى غرب السودان.. وهنالك أغان عظيمة المحتوى فى شمال السودان.

والتخطيط الثقافى يقضى بأن تجند وزارة الاعلام الطاقات العديدة المبددة.. أن تتيح لها فرص التعبير المنتظم.. أن تتيح لها فرص النشر والدعاية.. أن تعاونها على عرض انتاجها البديع الثر. إن للثقافة دورًا كبيرًا خطيرًا تؤديه في سبيل تأكيد معنى الاستقلال.. فهل أدركناه!



# الجامعة وجذورها (\*) في التربية السودانية



فى السودان جامعة ولدت فى اطار تنظيمى أجنبى.. ونمت فى جو فكرى أجنبى.. وفى مجتمع ماقبل الاستقلال تقبل الناس هذا الحال باعتباره حقيقة من حقائق الحياة والاحياء.. حقيقة تقتضيها طبيعة الحكم الأجنبى الذى يكيف الحياة.. ولكن الناس قد ظنوا ـ وبعض الظن إثم ـ أن مجتمع مابعد الاستقلال إنما هو مجتمع جديد تتغير فيه القيم وتتبدل فيه المفاهيم.. ظن الناس أن جامعة السودان الحر المستقل ستنضو عن جسمها ثوب الاتباعية المسترخية، وستطرح من كتفها أثقال الاستعباد الفكرى، .. وستلقى من أمامها ذلك الحجاب الصفيق الذى يفصل ما بينها وبين المجتمع الذى نعيش فيه حتى لايظل السودان مستغلقًا على بنيه. ظن الناس ـ وبعض الظن إثم ـ أن المجالس الإدارية التى تخطط لجامعة الخرطوم المنهج والسبيل وأن مجالس الوزراء التى تعين هذه المجالس.. وأن الأحزاب التى تنصب هؤلاء الوزراء مستدرك أن لجامعة السودان المستقبل رسالة غير تلك التى أرادتها لها بعثة ديلاوير وخططها لها الدكتور توتهل.. ظن الناس ـ وبعض الظن إثم ـ أن هؤلاء جميعًا سيدركون أن للجامعة وظيفة فى إعادة بناء الشخصية السودانية، فى تقصى جذور الفكر السوداني المطموس، فى الاسهام النشط فى بناء الأمة وتنمية المجتمع، فى تعميق المحتوى الفكرى للاستقلال الوطنى عند المثقفين، فى تأكيد كيان السودان السوداني المعتوى الفكرى للاستقلال الوطنى عند المثقفين، فى تأكيد كيان السودان المسودان المتول النشط فى بناء الأمة وتنمية المجتمع، فى

(\*) الأيام: ١٤ مارس سنة ١٩٦٥.



العربى، فى خلق منارة للفكر الأفريقى فى أول بلد يستقل فى أفريقيا جنوب الصحراء لتكون هديا ونبراسًا للقارة الناهضة... ولكن ما الذى حدث؟.. وأين نحن من كل هذه الأمانى وتلك الأحلام؟

## الجامعة وجذورها العربية السودانية

لكيما يحور الكيان الجامعى لمجابهة احتياجات المجتمع الجديد فى السودان العربى.. لابد أن تتوفر لها فى المبدأ سمات الشخصية السودانية.. ولابد أن يتوفر لها الروح العربى.

وفي الحديث عن الشخصية السودانية ابدأ بقصة.. ووقائعها دارت عقب إعلان الاستقلال وتبدأ القصة بمقترح عابر تقدم به صديقي اللماح جمال محمد أحمد ـ وكان قد أدبر عن الجامعة يومها ـ يقترح فيه على كبير من رجال إدارتها تعيين الدكتور محمد عوض محمد أو الدكتور فسطنطين زريق لكيما بمكنا الجامعة الناشئة من اجتياز مرحلة الانتقال الفكري من جو أفرنجي خالص إلى جو عربي خالص.. وكانت الجامعة يومها تتدارس أمر خلف لولشر.. وكان من رأى جمال ـ وقد قال رجال الإدارة يومها بعدم توفر الكفاءة السودانية لتولى إدارة الجامعة ـ كان من رأيه أن الدكتور عوض، وهو رجل درس على المنهج البريطاني في اكسفورد وتمرس على العمل الجامعي في مصر، وعرفه العالم العربي كعلم من أعلام النهضة الحديثة، لهو أقدر الناس على تحقيق الانتقال الفكري الصحيح في الجامعة.. ويومها أصيب الكبير من رجال إدارة الجامعة بما يشبه الصرع، وهو يقول أو تريد أن تسلم الجامعة للمصريين.. وقلت يومها لجمال مالهذا الرجل أوزايله عقله؟.. فقال جمال أن الرجل جحش لاعقل له .. ودلالة القصة ليست هي أن الدكتور عوض كان سيصبح مبعوث العناية الإلهية لانقاذ الجامعة بل الذي أعرف هو أن جمالا كان يعبر عن رأى عابر... بل أنه ليس هنالك ما يؤكد أن الدكتور عوض كان سيقبل العرض لو قدم إليه.. فقد عين بعد الحادث ببضعة أسابيع وزيرًا للمعارف في حكومة عبد الناصر الثانية وهو

منصب أعفى منه بعد قليل ليتولى منصبًا آخر رآت حكومته أنه أكثر أهمية هو منصب رئيس اللجنة التنفيذية لليونسكو بباريس.. دلالة القصة إنما هى فى تصويرها للعقول الآسنة التى ظن الناس أنها قادرة على تحوير جامعة الخرطوم لمجابهة الحقيقة الجديدة.. حقيقة الاستقلال.. والعقول الآسنة هذه نفسها.. التى تغار على جامعة السودان المستقل من نفوذ مصر لحد رفض تنصيب احدى قمم الفكر العربى على رأسها لأنه مصرى، هى نفس العقول التى رحبت فى مكانه، بمايكل قرانت مديرًا لجامعة السودان المستقبل .. وكأن قرانت هذا الذى سيصون بكارة جامعة السودان المستقل إنما هو سودانى من أبناء قبيلة الميدوب.

جاء قرانت ومضى الناس في ظنهم ـ وبعض الظن إثم ـ أن إدارة الجامعة ستنصرف إلى وضع خطة لسودنة الجامعة واسترداد شخصيتها العربية.. ولم يفعل مجلس الجامعة في عام قرانت الأولى ولا في عامه الثاني شيئًا من هذا .. ومجلس الجامعة هذا كان يضم مندوبين عن البرلمان بمثلون أحزاب السودان جميعها .. كان فيه من بمثل حزب الحكومة.. وكان فيه زعيم المعارضة.. وكان فيه غير هؤلاء كوكبة ممن تسميهم الصحف السيارة بالصفوة.. وجاء الحديث عن سودنة الجامعة وضرورتها.. لا من مجلس الوزراء.. ولا من مجلس الجامعة.. ولا من أحزاب السودان التقليدية ولكن من اتحاد طلاب الجامعة .. جاء منهم مطلبًا تقدموا به في عريضة .. وجاء منهم مطلبًا تظاهروا من أجل تحقيقه .. وإزاء هذا الضغط خرج قرانت مذعورًا كما خرجت بلجيكا من الكنفو،، وإزاء هذا الضغط أخرج المستر وود من وظيفته كمسجل للجامعة.. وظن الناس مرة أخرى أن مجلس الجامعة سيحسب هذه فاتحة عين ويحقق للجامعة السودنة الكاملة في وظائفها الإدارية الباقية كوظائف للعمداء.. ومبلغ علمي أن سودنة وظيفة مدير الجامعة ومسجلها لم تتبعها في الحال سودنة وظائف العمداء .. عدا كليتي الطب البيطرى والزراعة .. ومبلغ ظني أنه كان في مقدور الجامعة يومها أن تسودن جميع وظائف العمداء فلئن ارتضت الجامعة اليوم أن يحتل مناصب العمداء فيها السودانيون حتى وإن كانوا في درجة محاضر فما الذي منعها عن تطبيق هذا بالأمس، وقد كان في

كل كلية من كليات الجامعة دون استثناء محاضر سوداني.. والأمر لا توجبه العنصرية وإنما توجبه أولا ضرورة تطعيم هذه المؤسسة العلمية الكبرى بالروح الجديد.. وهو أمر حاربه الفرنجة الذين تقلدوا مناصب العمادة بالناب والظفر.. وما قصة كلية الحقوق التي يعرف أمرها عميداها السودانيان السابقان إلا إحدى النماذج المؤسفة الشائنة لقتل كل روح للتطور والابداع.

# التعريب

ولكيما يكتمل استرداد الشخصية السودانية كان لابد لمخططى التعليم العالى أن يدركوا أن هذه الجامعة مرتبطة بالنهضة العربية فى حاضرها ومستقبلها، ويمثل هذا الإدراك لزم عليهم أن يرسموا خط سيرهم.. والحقيقة الأولى هى أن التعريب فى المجامعة مرتبط بالتعريب فى المدارس الثانوية، والحقيقة الثانية أن التعريب فى المجامعة مرتبط بقضية تعريب المصطلحات العلمية والتكنولوجيا فى العالم العربى.. ولكن هاتين الحقيقتين لاتجعلان من مشكلة التعريب فى الجامعة أمرًا يقبل الارجاء أو الإبطاء.. فالتخطيط لايعنى التعريب غدا ولا بعد الغد. لقد خططت الهند لجعل الهندوكية لغة رسمية فى البلاد منذ يوم استقلالها الأول، حددت له الطريق والميقات.. وتم تنفيذ القرار قبل خمسة أسابيع فقط.. وجامعة مثل جامعة القاهرة مازالت تدرس حتى اليوم الطب وبعض العلوم فى السنوات النهائية باللغة الانجليزية.. ولكن هذا يتم فى اطار مخطط مدروس وخاضع للتحويرات التى تمليها نتائج التطبيق العملى.. والذى أعرفه أن خطة كهذه لم ترسم.. لم يرسمها مخططو التربية فى وزارات السودان ولا فى أحزاب السودان.. بل إن أحدًا منهم لم يفكر من باب الدرس فى الافادة من تجارب الآخرين.

مؤتمرات الجامعة العربية لوزراء التربية عالجت من بين ما عالجت أمر التعريب وتوحيد المناهج إلا أن مقرراتها انتهت في السودان في أضابير إحدى مصالح الدولة.. والجامعة العربية تبدى اهتمامًا فائقًا بأمر المصطلحات العلمية.. عقدت لهذا مؤتمرًا

فى العام الماضى فى قسطنطينة دعت إليه حكومات العرب جميعها، فحضرت جميعها إلا السودان أكثر الأقطار العربية معاناة فى هذا المجال ـ إن استثنينا الجزائر والمغرب ـ والمسئولية ليست هى مسئولية الجامعة لا مسئولية وزارة التربية والتعليم وإنما هى مسئولية وزارة الدبلوماسية وحكومة وزارة الدبلوماسية فى أعلى مستوياتها وقدرتهما على تقييم الاحتياجات الحقيقية للسودان الجديد، والإدراك بأن هناك ترابطًا فى عالم اليوم بين ما يدور فى الداخل والخارج.. الحاجة للتعريب.. امكانيات التنمية الاقتصادية.. والمؤتمرات الدولية كلها تلتقى فى نقطة واحدة هى المصلحة القومية العليا فى اطار التزامات خلقية على الصعيد الإقليمي، والقارى، والأممى.

والذى يحز في النفس بعد كل هذا هو أن مناخ الجامعة نفسها لا يعاون على هذا الفهم لأهمية التعريب.. فالجامعة التي تبعث باساتذتها السودانيين وكلهم ذوو لسان عربي غير ذي عوج ـ أو هكذا يفترض فيهم أن يكونوا ـ للتخصص في اللغة العربية والشريعة الإسلامية في جامعة لندن مع وافدى فارس وسرنديب، لجامعة غريبة، وكان في ظن المرء ـ وبعض الظن اثم ـ أن جامعات مصر التي تضم قممًا شوامخ في الأدب العربي مثل خلف الله والشايب وشوقي ضيف.. وقممًا شوامخ في الفكر الإسلامي مثل أبي زهرة ومحمد يوسف موسى والخفيف لقادرة على أن تجيز لاساتيذ جامعة الخرطوم رسالة دكتوراه أوأطروحة أستاذية عن أبي حيان التوحيدي أو قواعد الميراث عند الحنفية.. ولكن في الأمر عقدة هي عقدة نقص عند البعض.. وهي عقدة استعلاء عند البعض الآخر.. وبين هؤلاء وأولئك تضيع الحقيقة في مهمه مشتبه.

## الجامعة والتنمية الاقتصادية

فى البلاد النامية لابد من الارتباط اللصيق بين التخطيط التربوى والتخطيط الاقتصادى.. وفى هذا الإطار لابد من تطويع الجامعة لتؤدى دورًا أكبر فعالية فى تدعيم التنمية الاقتصادية.. وهو أمر لابد أن يتبدى فى مناهجها.. فى بحوثها العلمية.. فى تحويرها لأساليب القبول والتخريج حتى تمد البلاد باحتياجاتها من

الخبراء والباحثين. وقصة عجز الجامعات عن مسايرة التطور الاقتصادي والصناعي ليسبت بأمر جديد، هي مشكلة تعانى منها البلاد المتقدمة بنفس الصورة التي تعانيه بها البلاد النامية.. فقد كان حديث الناس في بريطانيا في الأعوام الأخيرة هو عجز الجامعات التقليدية عن إمداد بريطانيا بما تحتاج إليه من فنيين وعلماء.. وهو حديث انتقل من حلقات النقاش وصفحات الصحف إلى المجالس النيابية عندما بدأ البرلمان الانجليزي بالشكوي من هجرة العلماء الإنجليز إلى أمريكا وقاد الحديث بدوره ـ بالرغم من محاولة اللورد هليشام وزير العلوم وقتها وضع الصورة داخل اطار مزيف وهو الإغراء المادي الذي تقدمه أمريكا - إلى الحديث عن وجوب تحوير النظام التعليمي لتوفير المزيد من العلماء والخبراء ومن أجل هذا ألف البرلمان لجنة برلمانية هي اللجنة التي قالت بضرورة الاقلاع عن المفهوم التقليدي البريطاني للجامعات.. ففي الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الجامعيين في بريطانيا \_ وهي بلد يؤمن باحتكار الصفوة للتعليم العالى - ٣ في الألف، ترتفع هذه النسبة إلى ١٥ في الألف في الولايات المتحدة و ٨ في الألف في الاتحاد السوفيتي و ٧ في الألف في اليابان وهي البلاد التي تؤمن بعدم اخضاع التعليم الجامعي للمقاييس التقليدية وتطويعه لكيما يساير مقتضيات التطور الاجتماعي، والاقتصادي، والديموغرافي في الوطن الذي يخدمه.. ونتج عن هذا النقاش في بريطانيا تحويل العديد من المعاهد العالية إلى جامعات وقد كان ذلك من الأمور المنكرة فيما مضي.. وليس هنالك ما يدفع المرء للقول بأن المستويات في جامعات أمريكا والاتحاد السوفيتي واليابان قد انخفضت لأجل هذا .. سيما في العلوم .. وخطاب السير شارلس سنو «س. ب. سنو» في جامعة هارفرد قبل عامين والذي نشر في كتيب عنوانه الثقافة والثقافة الأدبية لأحد الشواهد على هذا الرأى.. ومن واجبنا هنا أن نحدد إن كنا نريد أن نصنع من جامعة الخرطوم بريزنوز أخرى تخرج للناس صفوة تسبح في أجواء غريبة على هذا الديار... أم نريد منها جامعة تحدد خطر سيرها وفق احتياجات هذا القطر.. ووفق مقاييس

توضع في الخرطوم لا في لندن. إن أردنا الثانية فعلينا أن نعيد النظر في الكثير.. الكليات التي يجب أن تنشأ .. المستويات العامة في الامتحانات .. أسلوب ترفيع الأساتذة.. إلى آخر القائمة الطويلة.. فإن من حق الناس أن يروا في جامعة السودان معهدًا للاحصاء في بلد نام لايستقيم تطوره دون احصاء لامكانياته وطاقته. وأن من من حق الناس أن يروا في الجامعة معهدًا للغات في بلد يحتاج إلى أساتذة اللغات المدربين.. وأن من حق الناس أن يروا في الجامعة معاهد عليا للبحث العلمي فمثل هذه المعاهد هي الأساس الذي يرتكز عليه التصنيع والتطوير الزراعي.. وأن من حق الناس أن يروا في الجامعة معهدًا للدراسات الأفريقية يسهم في نشر الفكر الأفريقي الناهض.. وكل هذه أشياء أبي قصر خيال مجالس إدارة الجامعة أو تخريب المشبوهين من الأساتذة الأجانب أن يجعل منها حقيقة.. ومن حق الناس أن يروا الجامعة تعدل من أساليب تقييمها للامتحانات التي تقضى باقصاء العشرات من الطلاب.. فلو بلغت نسبة السقوط مثلا بين طلاب هم خيرة ما أنجبته مدارس السودان الثانوية السبعة أو العشرة في المائة لهان الأمر أما أن ترتفع نسبة السقوط فوق هذا فإن الأمر ليتطلب تغييرًا جذريًا في المقاييس التي تطبق.. فالأمر في اعتقادى يعنى أن هناك عيبًا عضويًا في هذه المقاييس .. وليس لي في الأمر رأى محدد .. ولكن الذي أعرفه هو أن المقاييس التي تطبقها جامعات بريطانيا في الامتحانات ليست هي المقاييس الوحيدة الفريدة في العالم.. فجامعات أمريكا وكندا مثلا لاتحدد نسبة مسبقة للنجاح بل تعتبر أعلى رقم يناله طالب في الامتحان هو الدرجة العليا، أي درجة الامتياز وعلى هذا الأساس تنبني الدرجات الدنيا لأن المصحح يضع في اعتباره أن أداء الطلاب ما كان ليكون بهذه الصورة لولا أن ظروفًا موضوعية عامة قضت بذلك .. وأنا لا أقول بالأخذ بهذا المنهج لأن الأمر قمين بالدراسة والبحث في تجارب الآخرين.. في بريطانيا كما في البنجاب واوكلاهوما.. دراسة تضع نصب عينها أن السودان لايحتمل أن تفصل جامعته العشرات من الطلاب

كل عام وكلهم ممن ظلت الأمة تترجاه في معركتها الكبرى من أجل النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي.

#### الجامعة والبحث العلمي

للدراسات الانسانية في أية جامعة دور رئيسي لايمكن اغفاله أو إنكاره.. ففي بلد مثل أمريكا يعطى العلم والتكنولوجيا اعتبارًا هامًا في تخطيطه التربوي تبلغ نسبة طلاب الدراسات الإنسانية ٤٠ في المائة من مجموع طلاب الألفي جامعة في الولايات المتحدة. ولذا فليس من الغريب أن تهتم جامعة السودان وتولى من العناية الكثير للدراسات الانسانية .. ولكن من واجب الجامعة كأكبر قلاع العلم في القطر، وهو قطر يشق طريق تقدمه مغالبًا قوى الطبيعة، لابد من المزيد من الاهتماء بالدراسات العلمية والبحث العلمي.. فدراسة مفضليات الضبي ومرثية توماس قرى لاتكفى وحدها كسلاح لخوض معركة التقدم الاقتصادي.. فالتنمية الاقتصادية تحتاج إلى الخبراء الزراعيين والمهندسين والأطباء وفوق هذا الباحثين العلميين.. وموضح البحث العلمي موضوع اهتم به الراشدون من ساسة هذه القارة فعملوا لدعوة مؤتمر لاغوس لتنظيم البحث العلمي وهو مؤتمر ـ لحسن الحظ ـ اشترك فيه السودان وكان من أهم ما أوصى به المؤتمر هو انشاء هيئات قومية للبحث العلمي.. لنسمها مجالس عليا للعلوم أو أكاديميات علمية .. على أن تكون هذه الهيئات على صلة وثيقة بالهيئة التي تقوم بالتخطيط للتنمية، وبالهيئات التي تنفذ الخطة الاقتصادية كانت في القطاع العام أو الخاص مثل وزارة الصناعة ووزارة الزراعة والمشاريع الزراعية والصناعية الكبرى.. ومثل هذه الهيئة إن انشئت وأفردت لها ميزانية خاصة تستطيع القيام بمهام عظيمة في مسح القوى العاملة، وتحديد احتياجات البلاد للباحثين العلميين، وخلق الوعى العلمي بين الأهلين. والجامعة نفسها ينبغي أن تغير من مقاييسها للترفيع والترقية تشجيعًا للبحث العلمي وألا تقيم جهود أساتذتها بالأقدمية شانها شأن مصلحة المخازن والمهمات.. والدولة حتى اليوم لم تفكر في تجنيد

الطاقات المعطلة فى الجامعة لهذا الهدف.. بل لم تفكر فى الاستتارة بها.. فقد كنت آمل أن أرى الجامعة ممثلة فى مؤتمر العلم والتكنولوجيا وأثرها على التنمية الاقتصادية التى انعقد فى جنيف.. كنت آمل أن أراها ممثلة فى مؤتمر المنظمة الأفريقية للبحث العلمى.. وكنت آمل أن أراها فى مؤتمر المصطلحات العلمية العربية فى قسطنطينة.. ولكن شيئًا من هذا لم يقع لأن الجامعة عند بعض الناس إنما هى مصنع تفريخ.. لامعقل فكر له دور هام يؤديه إن لم يكن الدور الأكبر فى معركة التقدم فى هذا القطر.. على صعيديها الثقافى والعلمى..



# يوم أكل الثور الأبيض الشيوعية وخطرها الشيوعية وخطرها السيوعية وخطرها السيوعية وخطرها المسم لا المسمر ١٩٦٥

## الدين والأخلاق (\*)



... حديث كثير تردد فى مجالس السياسة بالسودان.. ومداد غزير سال على صفحات صحفه ـ فى الآونة الأخيرة ـ حول القواعد الخلقية التى يجب أن يرعاها الناس فى العمل السياسى.. والظاهرة طيبة.. سيما وسياسة السودان الحزبية ظلت تقوم أمدًا طويلا على المخاتلة الكائدة أسلوبًا.. وعلى النهج الباطل فلسفة..

#### الدين والأخلاق

... وعندما اتحدث عن الدين والأخلاق أبادر فأقول أن لا انفصام بين الاثنين.. والدين هنا هو الدين المتكامل الذي يعنى شيئًا أوسع من الطقوس.. وأرحب من مظاهر العبادات.. الدين كعقيدة شاملة تخطط العلائق بين البشر.. وترسم لهم السلوك الاجتماعي وتحدد مسئولياتهم تجاه الكون الكبير، وعلى الصعيد الاجتماعي يصدق هذا إن كان الدين ماديًا أو روحانيًا.. والأخلاق في جوهرها إنماهي مظهر اجتماعي..

ولذا فإن القول بأن الشيوعية كفلسفة هي صنو لعدم الأخلاق قول فسل.. فمن حق الناس أن يقولوا إن الفلسفة المادية التي ترتكز عليها الشيوعية تناقض القيم الروحية التي يؤمن بها المجتمع المسلم ولذا فلن يقبلها ذلك المجتمع.. وهذا يجعل القضية قضية فكر لا قضية أخلاق.. ومن حق الناس أن يقولوا أن ممارسة الشيوعيين تناقض القيم الروحية التي يؤمن بها المجتمع المسلم ولذا فلن يقبلها ذلك المجتمع.. وهذا يجعل القضية قضية فكر لا قضية أخلاق.. ومن حق الناس أن يقولوا أن ممارسة الشيوعية



<sup>(\*)</sup> الأيام: ١٢ ديمسبر سنة ١٩٦٥.

لأفكارهم في حدود القانون يجب أن لايصحبها اعتداء على معتقدات الآخرين أو هدم للقيم الروحية التي يعتز بها الآخرون هؤلاء.. وهذا يجعل القضية قضية شرعية وقانونية.. أما أن يذهب الناس للقول بأن الشيوعية كفكرة إنما هي عدم الأخلاق وأن الشيوعيين في السودان إنما هم الشر المستطير الذي يهدد أخلاف الأمة فهذا أمر لا يبرره الواقع ولا تؤيده الحقيقة... فالشيوعية كفلسفة تلزم معتنقيها بسلوك معين في الحياة تجاه بعضهم البعض وتجاه المجتمع السوداني الكبير.. والمراقب الأمين ليعترف بأن الكثير من مظاهر الانجلال والفجور التي تغمر المجتمع الغربي المسيحي لا تعرفها أوروبا الشيوعية لا تعرف المواخير التي تعج بها باريس.. ولاتعرف أوروبا التي تمتليء بها روما.. ولا تعرف كتائب المنحرفين الذي تسد المسالك في حدالي لندن العامة.. ولسنا هنا بسبب اصدار أحكام ولكنا بصدد تقرير حقائق.. فالغرب يقول إن هذا الفساد إنما هو مظهر من مظاهر الحرية الفردية.. والشرق يقول إن المجتمع يجب أن يفرض على أفراده الأخلاق العامة.. قسرًا إن لزم.

وفى السودان ليس هنالك مايجعل المرء يظن بأن مظاهر الفسوق عند الشيوعيين أكثر منها عند غيرهم من السودانيين الذين لا يعتنقون الشيوعية بل ويظنونها وبالا وشرًا مستطيرًا .. فالحقيقة التى لا مرية فيها هي أن الكثيرين من الذين يحملون راية الدعوة ضد الشيوعية المفسدة إنما هم غارقون إلى آخرشعرة في رؤوسهم في الرجس. وسادرون، إلى آخر أشواطه، في عمل الشيطان مما يجب على المسلمين اجتنابه.. والإسلام ليس بكتاب (محفوظات) يأخذ منه الناس مايهوون ويتركون مالا يشتهون.. إن الإسلام دين متكامل، وفلسفة شاملة.. يحدد العبادات.. ويقرر أسلوب المعاملات.. ويرسم المنهج والسبيل.

#### الإسلام وشيوخه التقليديون

الصيحات التى انبعث من شيوخ الإسلام خلال الأسابيع القليلة الماضية إنما صورت لنا، على البعد، قارعة كبرى تتهدد الدين الحنيف في السودان، لقد ظننا ونحن نسمع الأحكام عن الردة، واهدار الدماء، والإفتاء بحل الأحزاب - إن الأمر ليس

بأمر طالب مغمور - لا أكاد أذكر أسمه - ولا أمر حزب لاتتعدى عضويته بضع آلاف، وإنما هو أمر حرب بخيلها وعتادها وعسكرها تتهدد دولة الإسلام في قلب أفريقيا مما حمل الكثيرين من المسلمين الشرفاء الصادقين على الاستجابة للنذير.. والهلع من الشر المستطير.

"، ولكن شيوخ الإسلام هؤلاء الذين يريدون منا الظن بأن لهم السيطرة على ضمائر العباد ولم يكن رسول المسلمين نفسه بمسيطر على العباد «ولست عليهم بمسيطر».. هؤلاء الشيوخ كان أجدر بهم أن يدركوا أن الإسلام لم يضع اليوم ولا الأمس.. ولم يضع لأن بعضًا من شباب السودان قد اعتنق الشيوعية مذهبًا.. كان عليهم أن يدركوا أن دار الاسلام هذه قد غشيها ما غشيها من الفساد والانحلال بفضلهم أولا وفي المبتدأ.. بفضلهم يوم أن عجروا على أن يضفوا على الدين ثوبًا يجعله يلائم مقتضى العصر.. وبفضلهم يوم أن عجزوا عن أن يردوا السلطان عن ضلاله وهم العارفون بأن أفضل الجهاد عند الله كلمة حق تقال عند سلطان جائر.. وبفضلهم يوم أن يدعموا ركن الاسلام لا بالبسملات والحوقالات وإنما بالقدوة الحسنة والمثل الشجاع.. وأنى لهم أن يفعلوا ذلك وهم الذين آثروا الهين بالدعوة الصالحة للأمراء على ركوب الصعب بالدعوة الجسورة إلى دين الله.

كتب حجة الإسلام الإمام الغزالى فى رسالته (أيها الولد) ـ اقصر وآخر ماكتب ملخصًا فيها آراء حول المقصود الأقصى من الدين ـ كتب فى نصحيته الثالثة لحواريه يقول «مما تدع ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولاتراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة. ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه»... وهكذا بفضل الشيوخ الأجلاء أطاع الناس الأمير وعصوا الله فى أرضه.

أولا يعرف شيوخ الإسلام هؤلاء أن هذه البلاد قد ظلت تعيش فى سنواتها العشر الماضية حربا صليبية جائرة تقودها قوى كبرى يعرفها القاصى والدانى.. حربا جعلت مسلمى هذه البلاد ينفقون المال الوفير وهم المدقعون.. ويجودون بدماء شبابهم الأثير



وهم الأقلون. ويلتفتون إلى شيوخهم اللائذين بالصمت والساهمين في الفراغ وكأن على آذانهم وقر وفي عيونهم غشاوة.. علم الله أنني لأخجل أن أرى شيوخ الإسلام في السودان يسيرون المواكب تظاهرًا على حديث فسل لطالب صفيق، ولا يسيرونها احتجاجًا على ما تفعله القوى الكبرى التي تغذى هذه الحروب الصليبية الجائرة في جنوب السودان وهم الذين يدركون قبل غيرهم حدود الاسلام وحكمه «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون».

.. وكانت ـ وأيم الحق ـ دهرًا تلك السنوات العشر.. شهدت الولاة المغامرين الذين آثروا واغتنوا من كد المسلمين وعرق العاملين فظلت أصوات شيوخنا حبيسة لم تنطلق برأى الإسلام تبينه وتعلنه كما انطلق صوت ذلك الشيخ الهمام الرشيد الإمام الشافعي ليقول: «من ولي القضاء ولم يفتقر فهو لص».. وشهدت حكما يبيح لبعض الناس احتكار أموال المسلمين لتعيش أمة الإسلام في املاق إلا أن شيوخنا «أبوا» أن يجابهوا السلطان الظالم والبطانة المنتفعة بحكم الإسلام كما حدده محمد بن عبدالله، «من احتكر طعامًا أربعين يومًايريد به الغلاء فقد برئ من الله تعالى منه».

صمت شيوخ الاسلام وانحبست أصواتهم وهم الذين قرأوا أحاديث الرسول مسندها وصحيحها. وهم الذين قرأوا فيما قرأوا قول محمد النضير، كما رواه ابن ماجه: «ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجومًا بلجام من نار».

#### الإسلام والقيادة الرشيدة

إن الإسلام ليس بملك لفرد أوجماعة.. فلا يكفى أن تأتى الدولة أو الصدفة التاريخية أو الميراث برجل توليه مكان الصدارة فى أمور الدين فيظن بعض الناس، ويظن هو بظنهم، أنه قد أضحى كبيرًا للمجتهدين، وواليا على المؤمنين، وظلا على أرضه لله المكين..

وقد ظننت أن الأخوان المسلمين وهم الذين يقولون بالعمل على ابراز الإسلام فى صورته الصقيلة التى تناسب العصر، ظننت أنهم لن يروا فى تأييد هذا النفر من شيوخ الدين التقليديين مكسبًا ولن يروا فى مؤازرتهم ربحا.. ظننت هذا وهم الذين يذكرون أن علم الشيخ المراغى - غفرالله له - لم يمنعه من أن يكون مفتيًا لأخطاء الملعون فاروق.

وأن إباحة الافطار للمسلمين في تونس لم تجد لها من سند إلا عند الشيخ بن عاشور مفتى الديار التونسية.. وأن الافتاء بكفر الأخوان المسلمين ـ يوم أن حاربتهم الدولة ـ إنما قال به الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الشريف.

هذه حقائق يجب أن يعرفها الناس... ويعرفوا معها أن لارهبانية في الاسلام.. وأن الألقاب التي تمنحها الدولة لبعض شيوخ المسلمين لاتجعل منهم أكثر فهما للدين، ولا أقدرهم ادراكًا لحدود الله.. فاتباع الناس لشيوخهم، وإيمانهم بهم، واعتمادهم عليهم. إنما يقرره علم هؤلاء الشيوخ بأمور دينهم ودنياهم وشجاعتهم في قول الحق ورد الباطل.. أما الذين يبذلون علمهم لأهل الدنيا فيسهونون ويهون معهم علمهم. رحم الله عبد الله بن مسعود حين قال «لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم... ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها».

إن علماء الإسلام الذين اعتد بهم المسلمون وساروا بهديهم ونهجوا مناهجهم إنما هم ذلك الرهط من العلماء الذين رفعوا راية الإسلام عقيدة وقيمًا ومثلا.. اقتصوا لحقوق المسلمين عند الحاكم الجائر.. وردوا السلطان المخطئ إلى الجادة.. وقالوا بحكم الله في جسارة لم يخشوا معها لومة لائم. لقد عرف الإسلام في تاريخه التليد قضاة مثل أبي يوسف. طلب الرشيد رأيه في جباية الأموال فلم يحثه «بالخراج» فحسب وإنما قدم لكتابه بعيون الحكم في أدب الحكم «إن الله ولله الحمد قد قلدك أمرًا عظيمًا، ثوابه أعظم الثواب وعقابه أشد العقاب وأمسيت وأنت تبني لخلق كثير،

قد استرعاكهم الله وائتمنك عليهم، وإبتلاك بهم وولاك أمرهم وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه».. إلى آخر المقدمة الجريئة الوضيئة..

وشهد الإسلام فى تاريخه الطارف شيوخًا مثل محمد عبده فى مصر وعبد الرحمن الكواكبى فى سوريا وعبد الحميد بن باديس فى الجزائر.. كانوا معالم طريق فى النضال الوطنى، وسراجًا وهاجًا فى التبشير الدينى فتبعهم الناس واهتدوا بهديهم لأنهم عاشوا مع أمة المسلمين تجربتهم المريرة، فى دينهم ودنياهم.. فأصبحوا بحق القدوة المثلى.. والمنارة الهادية..

وشهد الإسلام فى تاريخه المعاصر رجالا مثل الشيخ البشير الإبراهيمى فى الجزائر دعا للإسلام فى أبعاده الثورية الحقيقية وأعطى الثورة الوطنية مضمونًا فكريًا إسلاميًا قبله كل عاقل واسترشد به كل أمين.

فليأتنا علماء السودان بواحد مثل هؤلاء لنقول له سمعًا وطاعة. أما من نعرف من علماء السودان فمن حقهم والسودان بلد حر ان يقولوا مايشاؤون.. ولكن آن لهم أن يعرفوا أن من حق الآخرين أن يقولوا ما يشاؤون.. فيهم وفيما يدعون فالإسلام دين الله وليس دين مشيخة، أو مجلس، أو هيئة علماء..

### مدلول الحريسة بيسن (\*) سوداني ١٩٥٦ و ١٩٦٥



.. لا أود الخوض هنا في جدل فقهى ليس هذا بمكانه المناسب. ولا أريد الانصراف إلى نقاش دستورى تضيع الحقيقة السياسية في معارجه.. وإنما أود أن أبين، حسب فهمى المتواضع، المضمون السياسي للحرية في اطار دستور السودان الذي قبله الناس وارتضوه.. والذي يدفعني لهذا ليس فقط تحريم الأحزاب الحاكمة لنشاط الشيوعيين، ولا البساطة المستهينة التي يعدل بها الدستور كل صباح.. وإنما قبول الناس للأحكام الجزافية التي تصدر باهدار دماء المواطنين واباحة العبث بما يملكون مما يعنى حمل بعض الناس للقانون في أيديهم في بلد لهادستور ـ أو كان لها دستور \_ وفي بلد تعترف بسيادة القانون..

#### دستورالسودان المستقل

.. الدستور الذي يحكم به السودان اليوم هو في جوهره دستور عام ١٩٥٦ المؤقت.. ودستور الذي جوهره بل وفي نصوصه الغالبة هو دستور الحكم الذاتي الذي أعده القاضي ستانلي بيكر ولجنته المعروفة.. والذي حدث عندما حلت على البلاد نعمة الاستقلال أن فوضت الأحزاب لجنة ضمت أعضاء ثلاثة أن تعدل دستور القاضي الأفرنجي كيما يتمشى مع روح السودان المستقبل.. فاجتمعت اللجنة يومًا وبضع يوم لتخرج على الناس بالدستور المؤقت بعد أن أجرت عليه تعديلات ثلاثة بجانب التعديلات الشكلية كاستبدال الحاكم العام ولجنته بمجلس السيادة واحالة

(\*) الأيام: ١٢ مارس سنة ١٩٦٥.



سلطاتهما إلى رئيس الوزراء أو مجلس السيادة أو رئيس القضاء حسب مقتضيات الحال.. والتعديلات الثلاثة فيها واحد تناول أمر الجنوب وهو النص المعنى بدراسة موضوع (الفدريشن) عند وضع الدستور النهائي للسودان وهذا التعديل لم يكن لأحزاب شمال السودان من فضل فيه إذ أنه وضع تحقيقًا لرغبة حزب الأحرار الجنوبي... وأما التعديلان الثانيان فأولهما يتعلق بالغاء النص القاضي بتحريم العمل بالمحاماة لقضاة المحاكم العليا.. وثانيهما هو الغاء النص القاضي بالحاق مكتب مسجل الأراضي العام بالهيئة القضائية.. ولا فضل في هذين التعديلين لأحزاب شمال السودان إذ أن أمرهما يتعلق بصراع القوى بين الهيئة القضائية ووزارة العدل الناشئة الشودان إذ أن أمرهما يتعلق بصراع القوى بين الهيئة القضائية ووزارة العدل الناشئة

إذن فقد رأت أحزاب السودان يومها أن دستور ستانلى بيكر وهو أصلح دستور لحكم السودان المستقل.. ارتضته جميعها حتى الأحزاب التى رفضت هذا الدستور عند الحكم الذاتى قبل الاستقلال.. ودستور ستانلى بيكر هذا دستور غربي.. غربى في هيكله، وفي مفاهيمه، وفي معطياته الأساسية.. ومضت الأحزاب تحكم السودان بهذا الدستور وحتى السابع عشر من نوفمبر ١٩٥٨ عندما حل بالبلاد الكرب العظيم (والطريق الذي سلكنا بعد أكتوبر لايشير ولا يدل على أن ذلك الكرب سيكون أعظم الكروب في تاريخ السودان المعاصر).

وبعد سنوات ست أبيد الحكم العكسرى وبدأ الناس يتحدثون عن الحكم الجديد ودستوره... ودار الحديث حول مبادئ عامة نعرفها.. حرية التجمع، حرية التعبير، استقلال الجامعة، استقلال القضاء، حق الانتخاب لكل مواطن راشد.. وهذه كلها هى المعالم الأساسية للديمقراطية البرلمانية الغربية.. وعندما ارتفعت يومها بعض الأصوات تقول إن تجارب جديدة في الحكم يعيشها العالم الثالث.. بل وتعيشها في داخل هذا العالم بعض جاراتنا كمصر وكينيا والجزائر ـ وأشير بذلك إلى نظام الحزب الواحد ـ قيل لنا أن مصر ليست ديمقراطية... وأن الجزائر لاتعرف

الديمقراطية.. وأن غانا تحكمها الدكتاتورية... وارتفعت أصوات أخرى تقول أننا نريد للسودان جبهة موحدة للقوى الشعبية تنصهر فيها جميع الأحزاب قيل لنا أن السودان بطوائفه وقبائله وتشكيلاته السياسية لا يحتمل هذا النوع من الحكم وأن الديمقراطية لاتستقيم إلا بتعدد الأحزاب.. وأن أخطاء هذه الأحزاب تعالجها قيود النظام نفسه.. وبقية انشائيات ليس آخرها هو «إن العلاج لأخطاء الحرية هوالمزيد من الحرية».. وعندما نادى نفر بانشاء دوائر للخريجين قيل إن هذا ضد الديمقراطية التى تعطى كل راشد صوتا واحدًا أيا كان امتيازه..

إذن فالديمقراطية التي ارتضتها الأحزاب الحاكمة ونادت بها وعملت على تحقيقها هي ديمقراطية بكل أحكامها.. وكل مظاهرها..

#### الدستور.. والإسلام

قلنا إن دستور السودان الذى ارتضاه ساسته وارتضته أحزابه دستور غربى فى جوهره ومظهره.. ولكن قيل لنا اليوم إن السودان بلد مسلم وفى هذا الإطار يجب أن يفهم الدستور..

وأقول أن الخيار هنا بين أمرين لا ثالث لهما. أما أن السودان بلد مسلم يلتزم بتعاليم الإسلام في العبادات والمعاملات والحدود. ولذا فالشرع يقضى فيه، بحق، بأن يهدر دم المرتد.. ويحارب المشركون حتى يدخلوا في دين الله أفواجًا (فبجانب الشيوعيين ما أكثرهم عبدة الأحجار والأشجار في أدغال الجنوب).. ويجلد لاعب الميسر والمخمور.. ويقام حكم الشورى لا على أساس المفهوم الانتخابي الغربي وإنما على الأساس الذي أختطه الإسلام.. فالشورى في الإسلام هي شورى أهل الرأي.. وأما أن السودان بلد دين أهله الغالب هو الإسلام يباشرونه عقيدة بينهم وبين ربهم ويكيف سلوكهم الفردى نحو أهلهم وذويهم.. أما حقوقهم وواجباتهم العامة فيحددها الدستور الغربي القائم بنصوصه وأحكامه المستوردة من الغرب وقوانيه المستوردة من قوانين المجوس في بلاد الهند أو النصاري في بلاد الإنجليز.

#### الشيوعية والديمقراطية

#### ١. الشيوعيون والاستيلاء القهري على الحكم:

... وقال قائل بأن الشيوعين في واقع الأمر أعداء للديمقراطية الغربية وسيقومون بالغائها إن سيطروا على الحكم.. وتاريخهم يشهد بالمحاولات الثورية الرامية إلى قلب أنظمة الحكم.

.. وهذا الحديث على مافى مظهره من صحة وصدق يغفل جانبًا أساسيًا فى المفهوم الديمقراطية الغربية منهاجًا للحكم فهذه حقيقة.. وأما أنها ترفض تعدد الأحزاب الديمقراطية الغربية منهاجًا للحكم فهذه حقيقة.. وأما أنها ترفض تعدد الأحزاب فهذه حقيقة ثانية.. ولكن ليس مبعث هذا أن الشيوعية فلسفة مادية ملحدة.. وليس مبعثه أنها فلسفة مخربة.. وإنما مبعثه رأى قائل بأن النظام الذى يرتكز على الأغلبية مبعثة أنها فلسفة مخربة. وإنما مبعثه رأى قائل بأن النظام الذى يرتكز على الأغلبية لخصومه لأنهم خصوم الحرية نفسها.. هذا هو رأيهم.. وهو الرأى الذى يقول به دعاة الحزب الواحد وغالبهم الأعم غير شيوعي بل كلهم في بلاد العالم الثالث ليسوا بشيوعيين.. لذا فإن الأمانة لتقضى بأن نفصل الحدود بين الفكر المادى والشيوعي والمنهج الدستورى الذي يقبله الشيوعيون في الحكم.. ولذا فإن جاز لنا أن نصادر حرية الشيوعيين باعتبار ماسيقع منهم إن سيطروا على الحكم مستقبلا فما بالنا لا نصادر حرية القوميين العرب الذين يرون في أسلوب الحكم في مصر نموذجًا يجب أن يحتذى.. ومابالنا لانصادر حرية الأفراد العديدين الذين ينادون على صفحات صحف السودان بوجوب اختيار نظام الحزب الواحد وسيلة للحكم.

وأما أن الشيوعيين سيعمدون إلى استعمال القوة للاستيلاء على الحكم كما فعلوا في بعض بلاد الله الأخرى حسبما ردد بعض المتحدثين فهو قول فيه اغفال لبضع حقائق تاريخية أساسية. فالشيوعية في السودان ليست كشيوعية أوروبا الشرقية التي جاء استيلاؤها على الحكم عقب حرب عالمية. وجيش أحمر. وتنظيمات

شيوعية قوية أسهمت بدور فعال فى المقاومة للنازية.. ومعاهدات كيالتا وبوتسدام بين المنتصرين لتحديد مناطق النفوذ .. هذا واقع تاريخى يجب أن نضع فى نطاقه أمر استيلاء شيوعى أوروبا على الحكم بالقوة.. والشيوعية فى السودان ليست كالشيوعية فى آسيا الشرقية حيث كان الحزب الشيوعى هو القائد الذى لا منازع له للحركات التحريرية.. كما هو الحال فى الصين والهند الصينية..

إن الحزب الشيوعى السودانى حزب صفوة.. وهو حزب أقلية.. أقلية بحكم تكوينها وطاقاتها لاتملك غير العمل فى الإطار الديمقراطى لنشر أفكارها... وفى العالم الثالث أحزاب شيوعية كثيرة عملت على هذا النمط واستطاعت توجيه سياسة بلادها.. فى الوطن العربى شهد الناس خالد بكداش نائبًا عن دمشق.. وفى الهند شهد الناس شيوعيى كيرالا يستولون على الحكم عن طريق الانتخابات... وحتى فلاسفتهم النظريون فقد اتفقوا على أن الطريق للحكم لا ينبغى دومًا أن يكون طريقا دمويًا بل بمكن للشيوعيين الوصول على أن الطريق للحكم لا ينبغى دومًا أن يكون طريقا دمويًا بل بمكن للشيوعيين الوصول الى غاياتهم فى إطار ديمقراطى غربى.. ودونك خطاب خروشوف فى المؤتمر العشرين الذى كان نقطة افتراق هامة فى تاريخ الشوعية المعاصر..

فالسودان إذن ليس ببلغاريا أو لاوس فإن ظن الشيوعيون أن في مقدورهم الاستيلاء على الحكم قهرًا وممارسته في السودان بقبائله وطوائفه وتقاليده لاضحوا مخبولين في تقديري.. وإن ظن بعض الناس أن الشيوعيين لفاعلون هذا لاضحوا بلهاء سذجًا في اعتقادي..

#### ٢. التعايش بين الديمقراطية والشيوعية،

والقول بأن الديمقراطية والشيوعية لاتتعايشان ولذا فلا بد من القضاء على الشيوعية كتنظيم خوفًا من خطرها مستقبلا.. هذا القول ليس بالقول الجديد.. ولكنه قول مردود لأنه يتعارض مع جوهر الديمقراطية الغربية نفسها..

قال به فى بريطانيا قاضيها العالم وقانونيها الضليع اللورد ديننق فى إحدى محاضراته التى نشرت فى كتيب صدر فى منتصف الخمسينات تحت عنوان (الحرية



تحت القانون).. وطالب ديننق في حديثه بعدم السماح للشيوعيين بممارسة حرياتهم لأنهم لو انتصروا لما ابقوها لبقية البشر،، وثارت ثائرة الدنيا على ديننق وأتهم حديثه بالفاشية وبالهدم لكل القيم الأساسية للديمقراطية الغربية، فلو فعل الغرب هذا لفقد الحجة الوحيدة التي يقارع بها الشيوعيين . فلم يستطع الغرب القول أن الشيوعية لا توفر للناس الغذاء والكساء وضروريات الحياة.. ولكنه كان ومازال يقول «ليس بالخبز وحده»، بل أن صحيفة التربيون اليفانية قد تعجبت من أن يكون بين قضاة انجلترا الديمقراطية من ينادي بمثل هذا الرأي.. وحمل عليه أيضا القانون العمالي المعروف قاردنر (والذي أصبح الآن اللورد قاردنر رئيس مجلس اللوردات) .. وقال بهذا الرأي في أمريكا المستشارون القانونيون للحكومة الفيدرالية.، وعلى ضوء هذا القول صدر قانون (توقيع الولاء) في عهد ترومان والذي يقضى بأن يوقع جميع الشيوعيين وغيرهم من المتهمين بالنشاط المعادي لأمريكا على صكوك يعلنون فيها ولاءهم للولايات المتحدة دون غيرها .. وأعقبه قانون النشاط الهدام الأمريكي لعام ١٩٥٠ وهو القانون الذي ينص على وجوب تسجيل الحزب الشيوعي لدى وزارة العدل باعتباره تنظيمًا يباشر نشاط معاديًا لأمريكا .. وقانون سمث.. وقانون مراقبة الشيوعية لعام١٩٥٤ الذي يلزم الحزب الشيوعي وما يسمونها بالجبهات المتعاونة معه بتسجيل أسماء قادتهم ومصادر تمويلهم . إلا أن كل هذه القوانين لم تقدم على حل الحزب الشيوعي لإدراك المشرع بأن عملا كهذا لعمل غير دستوري.. وقرار المحكمة العليا الذي أشرت إليه في مقالي الأول يؤيد هذا .. بل وقرارها في عام ١٩٥٧ في القضية الدستورية المعروفة (ييتس ضد الولايات المتحدة) التي اتهم فيها أربعة عشر عضوًا من أعضاء الحزب الشيوعي بكاليفورنيا بمجاولة قلب نظام الحكم لعقدهم الاجتماعات وإثارتهم للعمال لاوضح في تأييده. فقد قضت المحكمة الابتدائية بسجنهم خمسة سنوات وتغريم كل منهم ١٠ آلاف دولارًا إلا أن المحكمة العليا رفضت القرار بقولها إن العمل الشيوعي الذي يحرمه القانون ليس هو اثارة الفئات ضد

الأحزاب القائمة، ولا نشر أفكار راديكالية، وإنما هو محاولة للوصول للحكم بالقوة والارهاب والقهر في خطة متكاملة .. أما فيما عدا هذا فإن الدستور يكفل للمواطن الأمريكي شيوعيًا كان أم كاثوليكيا حريات أساسية لاتلغيها القوانين.

وفى أوروبا الغربية أحزاب شيوعية عاملة فى غالب بلادها الأعم.. فى بلاد الشمال.. فى الأراضى الواطئة.. فى بريطانيا.. فى فرنسا.. وفى ايطاليا حيث أكبر حزب شيوعى أوروبي بعد الحزب السوفيتى.. والبلاد الأوروبية الوحيدة التى ألغت الأحزاب الشيوعية هى أسبانيا والبرتغال واليونان وألمانيا، أما أسبانيا والبرتغال فقد الغيتا الأحزاب جميعها.. وليستا بمثل يحتذى.. وأما ألمانيا فهى بلد تعيش فى حالة حرب حتى اليوم ونصفها يسيطر عليه الشيوعيون.. وبالرغم من كل هذا لم تنج من الاتهام بطعن الديمقراطية طعنة نجلاء بتحريمها للنشاطة الشيوعي.. وأما اليونان فقد ألغت حزبها الشيوعي بعد ثورة أهلية دامية قادها ماركوس لم تنته إلا بتدخل جيوش الغرب وتوسط الأمم المتحدة.. وقد أعقب هذا الحل حملة مطاردة ضارية ضد كل القوى المناهضة للنظام وبعضهم مازال حتى الآن يتفسخ فى سجنه.. ولاشك فى مجلس العموم البريطاني وبجانبهما عدد ضخم من نواب العمال إبان حكومة اللورد هيوم مطالبين الدولة بعدم السماح لملك اليونان بزيارة بريطانيا مالم يطلق سراح عشرات الأحرار الذين اعتقلوا بعد حرب الأربعينات ومازالوا يرزحون تحت الأصفاد.





يقول بعض ساسة السودان أننا نقبل الديمقراطية ولكنا لانريد لأنفسنا أن نكون البلد المسلم الوحيد الذي يسمح بقيام حزب شيوعي.. وتضرب الأمثال بمصر.. ولكن الناس ينسون أن هذه البلاد لم تلغ الحزب الشيوعي وإنما ألغت الأحزاب جميعها ولم تحارب التنظيم الشيوعي لأنه أقدر منها على الاستحواذ على مشاعر المواطنين وإنما لأنها كانت تخوض بحزيها الواحد أو جبهتها الواحدة ـ حسب واقع الحال ـ معركة تحرير وتعمير لا يحتمل معها الصف انفصامًا .. إذن فثمة حقيقتان أساسيتان صحبتا محاربة الشيوعية في بعض بلاد العالم الثالث كمصر وسوريا والجزائر.. أولها وحدة الصف في الحزب الواحد.. وثانيها وحدة الهدف في الفلسفة السياسية الشاملة التي يقود لواءها هذا الحزب الواحد، فجبهة التحرير في الجزائر إنما كانت ومازالت سيف الله في مغربه العربي ترد للعرب مجدًا أرسى أساسه المرابطون، وتعيد للإسلام عزة رفع رايتها عقبة بن نافع.. وعبد الناصر الذي حارب نشاط الشيوعيين في مصر إنما فعل هذا وهو يخوض كالجواد القارح مع أهل المغرب معركتهم الكبرى السترداد كرامتهم التي أذلها الفرنجة قرنًا ونصف القرن من الزمان.. ويحارب مع أهل المشرق لاسترداد أرزاقهم المسلوبة في الخليج والجنوب، وحماية أرضهم التي تنتهكها قواعد الاحتلال في دجلة وصحراء فزان. ويؤازر المسلمين في توطيد أركانهم على حفافي المحيط الهندي في الصومال، وضفاف النيجر في تشاد، وعلى سفوح جبال تكرور في نيجيريا.. وبدهي

( ﷺ) الأيام: ١٤مارس سنة ١٩٦٥.



أن يجد مثل هذا النمط من الزعماء التأييد الكامل والمساندة ضد دعوات الانقسام. سيجدونها طالما حملوا لواء الدعوة الشريفة، وطالما ناضلوا من أجل حقوق الإنسان العربى، وطالما سعوا جاهدين مخلصين له الدين لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل..

#### البرلان. والإرادة الشعبية

.. وجاء قائل يقول بأن البرلمانات تمثل إرادة الأمة وتعبر عن مشيئتها .. ولذا ففى مقدورها أن تصدر ماتشاء من قوانين، ومايروق لها من لوائح.. وهذا القول مردود لأنه لو كان الحال هكذا لما كان هنالك شيء اسمه المراقبة الدستورية تمارسه المحاكم.. فاعضاء البرلمان الذين يعبرون عن مشيئة الأمة يجب أن يكون تعبيرهم هذا في إطار الدستور الذي ارتضته الأمة... وإلا فلجاز ـ وفق منطق هذا القول ـ أن تقرر الأغلبية للأحزاب التي تملك الأغلبية تعطيل جميع الصحف التي لاتناصرها..

أما القول بأن برلمان السودان قد قرر استجابة لنداء الجماهير المحتشدة التى أحاطت به فقول يجب أن ينظر إليه الناس فى حذر.. فأنا لم أعش التجربة ولا أريد أن أقول مع القائلين بأن الذين اجتمعوا إنما هم همج هامج ورعاع منتشر.. ولا أريد أن أقول أن قوى خفية قد وجهتهم تلك الوجهة.. وأنما أريد من الناس أن يتذكروا التاريخ ويتعظوا بتجاربه.. فإرادة الأمة، ومشيئة الشعب لايعبر عنها تحت ظل الضغط وتحت سوط الارهاب.

أريد من الناس أن يتذكروا أن القرارات التى تتخذها الأغلبيات الميكانيكية مهما كان التزامها للشكليات البرلمانية ليست دومًا بالقرارات الدستورية.. وقد تصبح، وهى القرارات التى اتخذت باسم الأمة تعبيرًا عن مشيئتها، هى الخطوة الأولى نحو مصاردة حرية الأمة وتعطيل إرادتها.. وأريد من الناس أن يتذكروا أن المواكب التى تزجى ليست دومًا بالمواكب التى تعبر عن الاحساس الواعى.. أو تنطلق بالدوافع الذاتية.. فكثيرًا ماكانت هذه المواكب وليدة إثارة مفتعلة لاتخدم إلا مصالح الذين يحركون الخيوط وراء الكواليس..

#### النهايسة

... وفى النهاية إن لم يكن الأمر أمر فكر مادى ملحد نرفضه لأننا لانتعايش مع المادية والالحاد... وإن لم يكن الأمر أمر أخلاق فأخلاق الأمة قد فسدت بالرغم من الشيوعية وليس بسببها... وإن لم يكن الأمر أمر ديمقراطية يتهددها الخطر الشيوعي فالديمقراطيات التى نقتفى أثرها تتعايش جميعها مع الشيوعيين.. وإن لم يكن الأمر أمر اقتفاء لأثر إخواتنا العربيات التى حاربت الشيوعية فقد رفضنا الاقتداء بهم ويوم قالوا بالحزب الواحد، ورفضنا أن نحذو حذوهم يوم أن اتخذوا المنهج الاشتراكي طريقًا للعمل..

نعم في النهاية إن لم يكن الأمر لا هذا ولا ذاك فما هو إذن؟

لقد أسلفت القول بأن الروح الجديد الذي غمر ماكانوا يسمونها بالقارة المظلمة قد وجد طريقه إلى شباب السودان فتحفز لينقض.. وفطنت الأحزاب الشمطاء إلى الخطر فعمدت إلى صبغ وجهها بمساحيق الاشتراكية والديمقراطية علّها ترضى الخاطب الجديد.. صبغت مع الابقاء على القيادة القديمة.. والابقاء على الهيكل الحزبي القديم.. ولم يدرك الزعماء الأجلاء أن الفكر السياسي ليس بلافتة.. فميثاق عبد الناصر - وإن شارك في وضعه الكثيرون - قد حدد خط سيره جمال الذي جلس الأيام الطوال في مؤتمر قوى الشعب العاملة يناقشه بندا بندًا، ويرد على معارضيه واحدًا واحدًا .. وأفكار نكروما لم تكن برسالة مختصرة مبتسرة أعدها له أنصار حزبه في جامعة ليقون وإنما كانت فلسفته شاملة كان الرجل يدعو لها من أيام الطلبة في مانشستر وبنسلفانيا، ولايمضي على أهل غانا عام دون أن يصدر لهم فيه كوامي مانشستر وبنسلفانيا، ولايمضي على أهل غانا عام دون أن يصدر لهم فيه كوامي الجزائر لم يكن ببحث أعده مفكرو الجزائر وإنما كان أفكارًا منقحة جلس قادة الجزائر جميعا يناقشونها في مؤتمر السومام ومؤتمر طرابلس يضيفون إليها من تجاربهم المستمدة من واقعهم الذي يعيشون..



أما أحزاب السودان فقد أتت باناس لم يقرأ بعضهم تلك المواثيق والبرامج الجديدة التي صيغت لهم ناهيك عن الإيمان بها فقلدتهم الصدارة بحكم وضعهم الأسرى، أو نفوذهم القبلى أو الطائفى دون أن يؤهلهم - في الكثير من الأحيان - خلق أو كفاءة لما احتلوه من مركز صدارة..

E4.

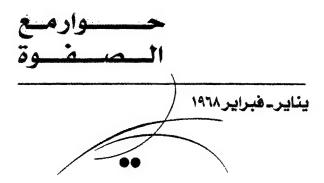

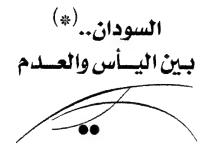

أحداث الأشهر الماضية التى هزت الكيان العربى من اقصاه إلى أقصاه كانت ذات دلالة خاصة في السودان، دلالتها في التعاطف التلقائي مع الأمة العربية.. في إزالة صدأ السلبية الذي ران على سياسة السودان الخارجية.. في تجاوب القيادة مع الشعب كأصدق مايكون التجاوب..

جاءت أحداث الأشهر الأخيرة ونحن في شغل شاغل باحداث بلادنا الداخلية. ويومها بدا لنا السودان ـ ونحن نتابع أحداثه من على البعد ـ بدا لنا مركبًا تائهًا ـ في محيط نزق عصى المرفأ يقوده ملاحون مغامرون.. كنا نتابع من على البعد نقاش أهل السودان حول دستورهم الدائم.. وحول حكمهم القائم.. نتابع مايدور في صحفه من نقاش أهل السياسة وهو نقاش يذكره المرء بتهارش من شعراء النقائض بالألفاظ، غير أن تهارش فيه من قحة النقائضيين الكثير وليس فيه من جزالة لفظهم ورخامة حاشيته أقل القليل.. كنا نتابع ذلك الذي يدور في الخرطوم من على البعد ثم تأتى رسائل الأصدقاء أو القلة منهم التي لم تشغلها اللجاجة حول الرئاسية والبرلمانية والإسلامية والعلمانية في أندية «البعاقبة» أو لأقل في حاناتهم ـ عن ذكر الصحاب.. وكان هذا القليل الذي يصلنا إنما يزيد النفس ايلاما لأنه يصور ما يعتمل في وجدان الصفوة من حيرة قاتلة ومن قلق مستبهم.. صديق كتب يقول.. إن الذي يعيش في السودان لابد أن يكون في شجاعة أبي الفوارس عنترة بن شداد.. وصديق ثان كتب يردد مع فدوي طوقان:

(\*) الأيام: ٢ يناير سنة ١٩٦٨



«نحن باقون حيث نحن في ضباب الضباب».

كأنا سؤال بغير جواب، وصديق ثالث أبى ألا أن يمحضنى النصح بأن أنأى بنفسى عن التهلكة، والتهلكة هي السودان - حماه الله من العوادي - كتب الصديق يقول في شاعرية بارعة:

إبق حيث أنت فى أوروبا فنحن أناس أدمنوا الموت ـ وأنا أعيدك أيها العزيز ـ من مثل هذا الحنين القتال. لقد جاء بنا الفتح العربى إلى هذه الأرض الخبيثة. وتبع آباؤنا الأعراب عجالهم إلى السلم الشاحب فى صحراء السودان فأضلهم السراب.

فالشمس تطلع في السودان كاذبة وليس تنبت غير اليأس والعدم أثارها الفجسر فقاعا أكابده كأسا يحف وقفرا طامسا بدم

ويملك التشاؤم أقطار النفس أقطار نفسى وأنا نزيح فى أمريكا وأوروبا.. فاصرفه كما اعتدت أن أفعل فى السنوات الأخيرة بأن أغرس ذاتى فى دفات ديوان الشريف الرضى.. فهو صديق أهواه.. وشريفى ليس بشريف ليلة السفح، وبوم الجزع، وليالى الحيف... بل هوالشريف الذى عاش ليرى حضارة الإسلام السامقة تنهار، ويرى مجد العرب الأثيل ينهدم على يد المغامرين والبلهاء من حكام الدولة العباسية الثانية، فينأى بنفسه عنهم.. قلدوه النقابة على الطالبين فأباها.. وولوه السفارة على رأس الحجيج الأعظم إلى مكة فرفضها.. وشرد ببصره بعيدًا عن أرض العراق التى لوثها الطائع.. حاكم غافل أحمق ـ يذكرنى ببعض أهل بلادى ـ شرد ببصره بعيدًا عبر بيداء الشام إلى مصر وهو ينشد:

ما مقامی علی الهوان وعندی وفؤاد محلق بی علی الضیم البس الذی فی بلاد الأعادی من أبوه أبی ومولاه مولای لفت عسرقی بعسرقه سید إن ذلی بذلك الجسو عسز

مقول صارم وانف حمى كمما راش طائر وحشى وبمصر الخليفة العلوي إذا سامنى البعيد القصى الناس محمد وعملسى واوامسى بذلك النقع رى

وواقع الأمر أن العزاء الذى ننشده إنما هو عزاء موقوت.. والتسلية التى نرجوها إنما هى تسلية عابرة.. ولامشاحة فى هذا.. فالحقيقة أكبر منها.. لأنها وجود.. لأنها ارتباط عضوى بالتاريخ لانملك منه فكاكا وإن أردنا.. لأنها وجدان فطرى قبل أن تكون التزامًا اختياريًا.. وهذه الوجدانية التى هى تملك علينا ـ نحن النازحين ـ أحاسيسنا إلا عند من أعشت أبصارهم منا أضواء المدينة الغربية، ومظاهر حياتها اللاهية... وهى هى التى تجعلنا نردد دومًا ونحن ـ كما قلت ـ نزيحون فى أوروبا وأمريكا.

متى سألت بغداد عنى وأهلها فإنى عن أهل العواصم سال وماء بلادى كان أنجع مشربا ولو أن ماء الكرخ صهباء جريال فيا وطنى إن فاتنى بك سابق من الدهر فلينعم لسكانك البال

ثم جاءت أحداث الأشهر الأخيرة.. جاءت لتقول للمتشائمين بان البلاد لم تصبح بعد صعيدًا زلقا، ولم يصبح ماؤها غورا.. شعب السودان كبير كبير.. والخيرون بين قادته ـ على قلتهم ـ قادرون على تحمل تبعات القيادة عندما تكون المصيبة.. ولاتثريب في أن يكون عدد الخيرين قليل... قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولكن القلة الخيرة ـ واحسرتاه ـ لاتريد أن تتحلى بالأناة، والاصرار، والمثابرة.. وهي صفات لاتستقيم القيادة بدونها ولاتجوز الريادة إلا بها..

لامكان للتشاؤم إذن فالتشاؤم والانهزام صنوان.. ومبعث تشاؤمنا ياصحاب مرده أن جميع مانلناه كان سهلا رخيصًا.. من نال القيادة نالها بغير كبير جهد. ومن احتل الصدارة احتلها دون أن يؤهله لها علم ولا خلق.. والتاريخ يحدثنا ـ فيما يحدث ـ بان اتيان المعالى رخيصة إنما يقتل الخيال.. يثبط الهمم.. يعطل الإرادة يصدئ الحياة.. ولو قرأ الناس أبا الطيب لأدركوا بأن صعب العلا في الصعب والسهل في السهل. لقد جاءت أحداث الأشهر القليلة لتتيح لشعب السودان أن يؤكد دوره ومكانه في الموضع الذي أعده تاريخه وتراثه ووجدانه.. واستجابت حكومته

يومها والأمانة العلمية تقض بقول الحق.. استجابت حكومته من بعد أن كانت تابعًا متراخيًا .. وارتفع صوتها في مجالس الأمم.. وقد شهدت وسمعت رئيسها يتحدث حديث رجل رشيق اللفظ، اصمعي الفؤاد.. وأقدمت لأول مرة لتحطيم القفص السياسي والثقافي الذي أراد لنا الاستعمار أن نبقي فيه، معطلا بذلك إرادة الأمة من الانطلاق نحو مستقبلها الواعد.. وقلت يومها لبعض الأصدقاء إن انطلاقة اليوم هذه يجب أن لاتنسينا أن هذا المد الثوري والانفتاح الفكري.. إنما هو هشيم إن لم تحتويه أوعية سياسية رشيدة.. وإن لم يصبح منهجًا وتفكيرًا وأسلوب عمل.. الانهزاميون فاقدو النخاع.. ويحيط بها السلبيون الفارغون من عمل الدنيا ومن عمل الانهزاميون فاقدو النخاع.. ويحيط بها السلبيون الفارغون من عمل الدنيا ومن عمل الأخرة .. ويحيط بها ذوو الركب الرخوة عديمو الثقة في طاقاتهم الذاتية.. وتحيط بها الأمساخ الثقافية التي فقدت كل وشيجة تربطها بتربتها الوطنية ولم تعد إلا صورة مشوهة متسخة للرجل الغربي.. في حالي هذا ذكرت صحابيا عظيمًا من أصحاب رسول الله متسائلا تساؤل الحذر الذي يخشي على دين الله وأمة محمد من التهالك مع ماحققت من نصر.. جاء حذيفة ليقول:

... «يارسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر»؟

قال: نعم

قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟

قال: نعم وفيه دخن.

قال: ومادخنه؟

قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي. تعرف منهم وتنكر.

قال: وهل بعد ذلك الخير من شر؟

قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم اليها قذفوه فيها.

102

قال: يارسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.

قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟

قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.

... وعدت إلى السودان عابرًا غداة فترة التجلى الثورى هذا لأجد عربدة.. أعرف منها وأنكر... ويزيد الأسى في النفس أن تلك العربدة لاتلاقى عند الصفوة غير الزفرات والأنين في مجالس السمر، مما يجعل النقد السياسي والمحاسبة أشبه بالممارسة الروحية للعادة السرية.. وفي يقيني أن هذا الأمر طبيعي لأننا لانريد أن نسبر غور المشكل.. لانريد أن نذهب أبعد من حدود الإطار الذي فرض علينا.. لا نريد أن نمارس «اللعبة» إلا وفق القواعد التي رسمت لنا.. وفي يقيني ـ والحال هذه ـ تصبح محنة السودان هي انعدام الاصالة وبالتالي انعدام الفعالية عند صفوته... ومثل هذا الحديث يقودني بالضروة للحديث في موضوعات شتى يأبي الخيال إلا أن يجوس في متاهاتها..

مثل هذا الحديث يقودنى إلى حديث عن القومية.. وحديث عن أصالة الثقافة.. وحديث عن فاعلية الإسلام.. وحديث عن مكان السودان فى أسرته العربية وفى قارته الأفريقية وفى عالمه الرحب.. موضوعات عديدة من حق بلادنا علينا أن نوليها الدرس والتقصى.. وهذا أضعف الإيمان.







الاستقلال قبل أن يكون علمًا يرفع، ونشيدًا يردد، ومناصب يتعاورها الحكام إنما هو في أساسه وعي بالذات، وإدراك قومي عميق، وإحساس عميق بالكينونة المتميزة. وقد أثبت تاريخ الإنسانية المعاصر أن المسخ الاستعماري المتعمد للخصائص الأصيلة في نفوس الشعوب المستعبدة خلف فيها أنماطًا من العقد والمركبات، وشوه في عقولها حتى معالم البديهات .. الأمر الذي جعل من القومية وهي الفكرة البديهة ـ بل أقول الحقيقة البيولوجية ـ فكرة مهزوزة تحتاح إلى صقل مستمر، وجلاء دائم... يصدق هذا على كل بلاد العالم المستعبدة.. تلك التي أكتملت لها عناصر الوحدة الوطنية والتجانس العرقي وتلك التي لم تكتمل لها هذه العناصر من الشعوب الهجين كالسودان.

#### القومية وجدان وحضارة

والقومية فوق أنها وجدان إنما هي أيضا محصلة حضارية لذا فإن إدراك الخصائص القومية، وتنمية جوانبها الايجابية، وتوكيد الثقة بالنفس، وإبراز التراث الحضاري للأمة إنما هي جهد ضروري لابد منه لدعم الاستقلال السياسي.. فبدون كل هذه العناصر يصبح الاستقلال مظهرًا فارغًا أجوف، وتصبح الحرية الوطنية صدى يتردد لشعار فاقد المضمون، وفي بلد كالسودان يعاني من كل عوامل انفصام الشخصية، وانشطار الوجدان يصبح الترشيد القومي ضرورة ملحة وركنا أساسيًا

( ﴿ ) الأيام: ٥ يناير سنة ١٩٦٨.



لبناء الأمة.. فنحن عرب ثقافة وأسلوب حياة.. ونحن أفارقة تكوينًا ووجودًا... ومثقفونا ـ على قلتهم ـ عاشوا تحت ظل تجربة أوروبية طمست معالم ثقافتهم الوطنية ولم ينالوا من ثقافة الغرب إلا بضع كلمات يلوكونها، وبزة يرتدونها مع الابقاء على كل عناصر الجلافة البدوية في أحشائهم.. ونتيجة لهذا أصابنا مايصيب كل الشعوب الهجين: الحيرة الفكرية، والارتجاج العاطفي، الهروب من مواقلف الالتزام وانعدام الفعالية لرغبتنا في ارضاء اليمين واليسار وما بينهما من أمور متشابهات.

قلت أن صيانة الاستقلال ليست بشعار أجوف وإنما هي في المبتدأ إدراك للخصائص القومية وتنمية لجوانبها الايجابية.. وفي مجتمع ديناميكي متحرك لابد أن تصاغ الثقافة القومية والبناء الوطني في اطار تصور تقدمي للمجتمع القومي والمجتمع الانساني الذي يحتويه، وإلا فستصبح القومية قوة رجعية رهيبة. فالقومية قد ولدت خوزي مارتي وهوشي منه ولكنها ولدت أيضا أدولف هتلر وهيرمان جورنج. إذن فالقومية كما أفهمها تعني بالضرورة وضع المواطن في إطار سوسيولوجي أصيل في اتجاه حضاري تقدمي معين.. فالإطار السوسيولوجي هو المنبت.. والاتجاه الحضاري هو المستقبل.

#### القومية.. حتى لدى الأمميين

والتاريخ يحدثنا ـ وقوله قول فصل ـ عن الدور الذى لعبته القومية ليس فقط كمحرك أساسى لقوى التحرر الوطنى، بل وكفوة دافعة للتنمية الاجتماعية وكركيزة للاتجاه الفلسفى والعقيدة السياسية حتى فى البلاد التى نادت بعقائدية أممية.. أصدق نموذج لهذا فى عالم اليوم هو الاتحاد السوفيتى .. وكتاب ستالين عن القوميات الذى يبرز فيه حتى الجوانب النفسانية فى التكوين القومى قد أصبح سفرا كلاسيكيًا فى هذا المضمار. ولا أغالى إن قلت إن الاحساس القومى عند أهل الاتحاد السوفيتى الذين يدعو نظام حكمهم للأممية إنما هو أقوى منه، فى كثير من مظاهره، عن بلاد أوروبا الغربية.. يبدو هذا بصورة أوضح فى الفنون أكثر منه فى السياسة

حيث يغالى فنانو الاتحاد السوفيتى فى إبراز أمجاد روسيا الغابرة وربما كرد فعل لاتهام البرجوازية الغربية للبلاشفة بأنهم أجلاف لايرتقون إلى المستوى الرفيع من الفن البرجوازى الأوروبى.. ومن الطريف حقًا أن يجد المرء أكثر الأوبرات رواجًا فى الاتحاد السوفيتى هى أوبرا بوريس قودينوف، قيصر روسيا فى القرن الثانى عشر، فى الوقت الذى صاغ فيه الموسيقيون المعاصرون فى روسيا بضع روائع تصور انتصارات الإنسان الجديد عجزت حتى الآن أن تجد طريقها إلى الأوبرا.. ومن الطريف حقًا أن يجد المرء أن الباليه الروسى ذائع الصيت فى العرض والأداء هو أكثر الباليهات تخلفًا، مع روعته من ناحية رفضه للتجديد واصراره على الابقاءعلى مظهره الروسى القديم والقشيب حتى أن المحاولات الرائدة قبل بضعة أعوام لعرض مقطوعتى كاتشتوريان عن سبارتاكس وشوستو كوفتش عن نضال ليننجراد قد أثارت ثائرة بعض النقاد فى موسكو باعتبارها بربرية فنية.

#### الوعبى بالبذات

حديث طويل عن القومية التي هي الركيزة الكبرى لتقدم المجتمع.. وحديث طويل عن الأممية التي لاترفض القومية بل تعطيها مضمونًا جديدًا وبعدًا أوسع.. وكلا الحديثين مدخل لابد منه.. لمقدمة لابد منها.. لبحث لابد منه.. والذي أريد أن أقوله في اختصار هو أن محنة السودان هي فقدان الوعي بالذات، هي انعدام الاحساس بالكيان القومي، هي الجهل المفضوح بالتراث الحضاري للأمة، هي عدم الإدراك للديناميكية الاجتماعية في العالم الذي نعيش فيه والذي يغذ السير نحو القرن الحادي والعشرين في ثورة تقنية وعلمية لم يشهد لها التاريخ مثالا، هي في الرفض المستريب أحيانًا والمريب أحيانًا كثيرة أخرى للتلاحم المصيري بين قوى العالم النامي الذي يشق طريقه صعودًا نحو مستقبله الوارف.. وانعدام كل هذه المميزات قد جعل من كل عناصر القوة في بلاد السودان عناصر ضعف وموات.. رقعة الأرض الفسيحة أصبحت حملا ثقيلا على كاهل القارة بدلا من أن تكون مصدر ثراء وعطاء.. الملايين

التى تقطنها أصبحت كما مهملا فى قارة يتحدث باسمها فى المحافل من هم أقل عددًا وأضعف بنية.. والتراث الحضارى الذاخر أصبح سلاحًا لتفتيت عناصر الوحدة حتى فى داخل الأمة نفسها..

فى ايجاز أصبح السودان المنعزل فى حاضره رجل أفريقيا المريض... أقول - فى حاضره - وفى اللسان مرارة.. فالسودان - فى ماضيه - هو سودان أولباب كبير البجة الذى تحالف مع زنوبيا ملكة تدمرلصد عدوان الرومان... هو سودان كندسى ملكة مروى التى ورد إليها نبأ الدين الجديد من بيت المقدس فلم ترد لبلادها أن تنعزل عنه وأوفدت رسولها للقاء بولس فى أورشليم لمحاورته.. هو سودان بعنجى وتهارقا والأسرة الخامسة والعشرين ... هو سودان فيراكى عظيم النوبة الذى شد الرحال إلى دار السلام للقاء المتوكل ومساجلته فيها يهم أمر أهله فيما حدثنا المقريزى.. هو سودان الحوارب الذين حموا للإسلام دولته من بعد أن ذبل غصنه..، وصوح عوده فى الشط الآخر من بحر القلزم.. حموه ضد طعنات المسيحية من المشرق وهجماتها من الشمال فيما أورد لنا القلقشندى.. هو سودان الامام المهدى الذى رسمت ثورته الكبرى معالم الطريق لأول ثورة عربية أصيلة تنبع من ضمير الأمة وتستهدى بثقافتها وتؤكد فى السودان القديم مبادئ تطرح نفسها اليوم فى الحاح داو.. مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطنى، والوحدة العربية الإسلامية.. هى مبادئ تهدف إلى أن تعيد للدين أبعاده الثورية الحقيقية من بعد أن أصبح وسيلة لتخدير الأمة وصرفها عن قضايا واقعها المعاش.

سودان اليوم بعيد كل البعد عن المكان الذى أعده له تاريخه ووجوده الجغرافى... وعن الموضع الذى أرادته له مقتضيات زمانه ومكانه...

# السياسة.. والفكر

. قلت أن الإدراك للخصائص القومية ضرورى لكيما تقوم السياسة على أساس متين سيما والسياسة في البلاد النامية هي المنفذ الأساسي للتغيير في المجتمع، وقلت

أن القومية لابد أن يحتويها اطار سبوسيولوجي معين هو المنبت... وقلت أن لابد أن هذه القومية توضع في اتجاه حضاري منفتح على التجارب الانسانية على اختلاف ألوانها.. وكل هذه أمور لاتتم إلا بالتكوين الثقافي. إذن فالثقافة هي الأساس المكين لكل سياسة رشيدة.. فالسياسة بلا ثقافة تصبح تهريجًا.. والنشاط السياسي بلا قاعدة فكرية يصبح تخبطًا، ولكيما تكون الثقافة أقرب إلى الواقع لابد لها من الأصالة، ولكيما تكون أكثر فعالية لابد لها من الألمام الواعي بافكار العصر وأساليبه. وظاهرة التهريج أو السياسة اللاثقافية ليست بظاهرة غريبة أو مستحدثة.. نراها في السودان كما نراها في عديد من الدول النامية إذ هي في الواقع مظهر التخلف في المجتمع، فمحاربتنا إياها لابد أن تتم في إطار محاربتنا للتخلف الاجتماعي،، وهي حرب لن يقوم بها ويقودها غير الصفوة.. في هذا المضمار قرأت حديثين رائعين أحدهما للكاتب الجزائري المرموق مالك بن نبى وهو يعلق على حديث بن بلا عقب مؤتمر طرابلس، وهو الحديث الذي قال به بن بلا أن السياسة شيء غير (البولتيك) ـ والبولتيك كلمة يطلقها أهل الجزائر على احتراف الدجل السياسي - فالسياسة التي تفصل الفكرة عن النشاط تجعل الأولى عاجزة وتجعل الثانية تَخبطًا، ويعقب بن نبي على هذا الحديث بقول المح من ورائه الأستاذ جاك بيرك العالم الاجتماعي المعروف، ليقول إن اللافعالية السياسية إنما هي انعكاس لللافعالية الفردية.. ففقدان الفعالية على المستوى الفردى يعنى التخلف على مستوى المجتمع، وبالرغم من أن الأفراد وليدو ظروفهم إلا أن واجب القادرين، وهم الصفوة في المجتمع، هو محاربة هذه الظروف بتقديم المثل كل في ميدانه.

والحديث الآخر الذى قرأت للكاتب المصرى أحمد بهاء الدين عقب النكسة حول دور الفرد والمسئولية الفردية في إقامة المجتمع العصرى الجديد.. فقد ظل الناس زمانًا يتحدثون عن المبادئ حتى أضحت المبادئ شعارات باهتة اللون تثير من الغثيان أكثر مما تثير من الحماس.. ويبحثون عن كباش الفداء تبريرًا للأخطاء أكثر

من نقد الذات ومحاسبتها .. يصدق هذا كما قلت على الصفوة قبل غيرها .. بل ودون غيرها .

وحديث بهاء يشير إلى انعدام الوعى والشللية لدى الصفوة والامتيازات الفردية مما هو كفيل بهدم النظام السياسى الجديد والكيان الاقتصادى الجديد.. ويمضى المقال للحديث عن الدولة العصرية التى نريد أن نقيمها فينبه إلى أن العصرية ليست هى اقتناء الآلات الحديثة وإنما هى تطور فى العادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية لأن «مايسود الحياة العربية اليوم من تقديم الشخصية على الموضوعية ومن الدور الكبير الذى تلعبه المعرفة والعلاقات الشخصية والألفة الفردية فى وضع الناس فى هذا المكان أو ذاك، قبل الصفات الاجتماعية أو الموضوعية أو مدى الالتزام بالقضية، ليس جوا يناسب مجتمعنا عصريا ويحرم البلادمن كفاياتها الحقيقية فوق أنه ينمى صفات الزلفى والملق وحاجة كل فرد إلى أن يحمى نفسه باتصالاته لابعمله، الأمر الذى ينطوى على سلبيات خطيرة».

كلا الكاتبين تحدث عن انعدام المسئولية الفردية وبالتالى انعدام الفعالية.. وكلاهما كان يتحدث فى حوار مفتوح مع الصفوة.. مع المثقفين.. وكلا الحديثين يهدف إلى توكيد حقيقة أساسية هى أن الأفكار والأنظمة السياسية ليست بشعارات نقتنع بها اقتناعًا نظريًا كاقتناعنا بنظرية فيثاغورث بل لابد أن يصحب هذا الاقتناع النظرى التزام وجدانى.. وأن هذه الأفكار والأنظمة ليست بالفاظ نفرزها خطابة وكتابة وإنما هى سلوك ومنهاج حياة...

# الثقافة السودانية (\*) وأمساخ الثالودوميد



... الثقافة لكيما تكون أصيلة لابد لها من أن تكون وفية لمصادرها الفكرية، واعية بتراثها الحضارى، ومخلصة لينابيعها الروحية... ولابد لها فوق كل هذا من أن تكون خالية من العقد الموروثة والمكتسبة، عقد الاستعلاء التي تواكب الحنين للمجد الغابر.. وعقد النقص التي تلازم الاتصال بحضارة جديدة متقدمة.. والمثقف الأصيل هو المثقف الذي يستمد أفكاره من واقع وتاريخها واضعًا في تقديره تجارب الانسانية الصاعدة، ومستهديًا بتجاربها الرائدة.

وفى بلادنا ستظل الثقافة ممسوخة إن لم تضع فى اعتبارها الأول عروبة السودان.. وقومية السودان.. وزنجية السودان.. وستظل الثقافة الوطنية ثقافة ممسوخة إن لم تعمق فى ضمائر ملتمسيها أن أوروبا كأسلوب حياة إنما هى شىء طارئ فى حياة السودان.. وأن أوروبا كنهج حضارى إنما هى تراث إنسانى أسهمت فيه الإنسانية كلها، شرقها وغربها، أبيضها وأسودها، إن الثقافة التى لاتؤكد هذه المعانى إنما هى ثقافة ممسوخة ومنحرفة .. ولاتلد ـ بالضرورة ـ إلا أجيالا من منحرفى الفكر وأمساخه .. أجيالا من أطفال الثالودوميد.. منبتين.. لم يقطعوا أرضًا ولم يبقوا ظهرًا..

#### اطسار بلامحتسوي

والذى حدث فى السودان ـ والحق يقال لم يكن لنا فيه قصب السبق.. فهو مظهر من مظاهر انحراف الصفوة والقيادة فى الكثير من البلاد النامية.. البلاد التى

(\*) الأيام: ٩ يناير سنة ١٩٦٨.



عجزت صفوتها وقيادتها عن أن تدرك أن الاستقلال السياسى بلا انعتاق ثقافى إنما هو إطار بلا محتوى، ومظهر دون مخبر، والانعتاق الثقافى لايتم بالتهريج وإنما يتم بالإدراك المتكامل لماهية الثقافة الوطنية، والوعى الرشيد بجذورها، ثم الاحتشاد المادى والمعنوى لوضعها فى إطار عصرى تقدمى.. ومثل هذا الجهد لايمكن تحقيقه بالطريقة العفوية والسطحية التى عولجت بها بعض قضايا الثقافة الأساسية مثل التعريب، وتخطيط التعليم.

#### أسباب التخبط والحيرة

بدأت حديثى بقولى بأن الوعى بالذات هو المنطلق الأساسى لأى عمل سياسى قمين بالبقاء.. ووراء انعدام هذا الوعى عاملان أولهما الجهل بالتراث الثقافى وثانيهما التقديس المذعن لحضارة الرجل الأبيض الأوروبى.. هذا العاملان ومانجم عنهما من عقد النقص هما وراء كل مانشهده اليوم وماشهدناه من قبل تخبط سياسي، وحيرة ثقافية، وارتجاج اجتماعى. والعاملان، إلى حد ما، مرتبطان ومتكاملان.. فالجهل بالتراث القومي واللغة القومية والأمجاد القومية قد دفعت بالبعض إلى ارتداء سمل غريب؛ مستورد يبدون في داخله كالدراويش. والاحتكاك السطحى بالثقافة الأوروبية دون سبر غورها وإدراك أبعادها الإنسانية وتقييم جوانبها السلبية والإيجابية ثم تطبيقها تطبيقًا واعيا في الإطار القومي الذي لايمكن له أن يقبلها كلها لأنها غريبة عليه في نشأتها وفي معطياتها، ولايمكن له أن يرفضها كلها لأنها تمثل جزءًا من التراث الانساني الذاخر.. هذا الاحتكاك السطحي قد أدى بالضرورة إلى ما أسميته بالتقديس المذعن لحضارة الإنسان الأوروبي.

وفى معرض الحديث عن الجهل بالتراث القومى أذكر ـ على سبيل المثال العابر ـ حملة انقاذ آثار النوبة . فقد تابعتها في باريس في اطار عملى باليونسكو . وتابعتها في أمريكا خلال عملى في بعض جامعاتها فشهدت بعض نتائج المذهلة التي قاد إليها الكشف الجيد . . بعضها يتعلق بأصل الإنسان وبعضها يتعلق بزحف الحضارة السامية

من الجنوب.. وبعضها يكشف جوانب غامضة عن أثر الثقافة المسيحية في السودان. ولكن الذي أدهشني خلال متابعتي لهذه الحملة ليس هو الكشف العلمي الحديد، ولا الاهتمام الطاغي الذي أبدته دور العلم والحكومات بل وبعض الأضراد في أوروبا وأمريكا.. الذي أدهشني أكثر من كل هذا بروز اهتمام السودان الحديث بهذه الحملة.. بروز اهتمام هيئاته العلمية، وتنظيماته السياسية، أفراده المثقفين وهو بروز بالغياب \_ فيما يقول تعبير الفرنجة .. استثنى من هذا بلاشك الجهد الرسمي الذي قامت به مصلحة الآثار في إطار امكانياتها المادية و البشرية المحدودة.. لقد حز في نفسى حقا وأنا أتابع هذه الحملة أن أقرأ عن جهود جامعة همبولدت الألمانية في سكوت.. وجهود معهد الآثار بجامعة وارسو في فرس.. وجهود المعهد الأسباني للتاريخ القديم في المقيرة المروية بأرقين.. وجهود معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاجو في سره شرق وجزيرة دورقنارتي . وجهود جامعة كاليفورنيا في وبنارتي . وجهود جامعة كلورادو في فركه والجزيرة دبروسه.. وجهود جامعة براون في سمنه شرق.. وجهود جامعة غانا (البرفسور شيني) في مروى القديمة.. وجهود جامعة لايدن في دبيره غرب .. وجهود الجمعية البريطانية للاكتشافات المصرية في بوهين .. حز في نفسي أن أقرأ أنياء هذه الجهود العظيمة للبحث عن تاريخ بلادنا ولا أجد مايقابلها ـ لا أقول من الجهد ـ ولكن من الاهتمام عند الذين يدعون الحديث باسم هذه البلاد وتتورم حلاقيمهم صراخًا حول الحمى والذمار..

## يرونها عسارا

.. وفى معرض الحديث عن التراث القومى أيضا أذكر كيف أن العروبة والتعريب عند كثير من المثقفين ظلت تحسب فى عداد العار والشنار .. وإن نسيت ـ فى هذا الشأن ـ فلن أنسى نقاشًا دار بينى وبين أحد الذين أرادت لهم صدف التاريخ أن يحددوا خط السير الثقافي للأمة .. قال لى فى معرض رده على حديثي عن حتمية الالتزام العربى فى السودان ـ سياسة وثقافة ـ قال إن ارتباطنا الثقافي ببريطانيا

يجب أن يبقى ويدعم لأن هذا هو منفذنا الوحيد للحضارة.. وما قاله محدثى يؤمن به الكثيرون.. بعضهم تسترا وراء الثقافة الانجليزية لجهلهم بلغتهم وتراثهم، وبعضهم الآخر يخلط بين وظيفة اللغة وطبيعة اللغة.. فاللغة وسيلة للتعبير.. ولكن اللغة أيضا تعبير عن ضمير الأمة...

والحقيقة الجلية هي أن اللغة الإنجليزية إنما هي شيء طارىء في حياة السودان.. طارىء بحساب الزمان، وطارئ بحساب الكم والكيف.. فلغة الإنجليز لم تمس في السودان إلا أقلية بسيطة هي تلك التي اتيحت لها فرص المعرفة. وفي إطار هذه الأقلية لم تنل الغالبية من الثقافة الإنجليزية غير قشور معرفة ولسان ذي عوج. فالثقافة الانجليزية لا تكتسب بقراءة قاموس مايكل وست، وقصة ديفيد كوبرفيلد في طبعتها المختصرة، ولاتنان بالتجوال الرسمي في لندن ـ لا لندن العلم والفن ولكن لندن القماشين في شارع اكسفورد، ولندن المستوصفات الطبية في شارع هارلي ـ ولا تنال بقضاء عطل رأس الأسبوع مع قدامي المفتشين في ضواحي اكسفورد وفي ساحل كنت.

أما الثقافة الإنجليزية كوسيلة فإن المثقف الحقيقى ليقدر لها دورها الهام فى فتح نوافذ الفكر الأوروبى على ثقافتنا العربية.. ومساهمتها فى اخصاب هذه الثقافة واثرائها.. أننو التفت حولى وأنا استمع إلى مايقوله بعض مثقفينا عن ثقافتهم الإنجليزية والتفت حولى إلى بلاد شقيقة عاشت محنة الاستعمار كما عشناها بل أشد ضراوة التفت إلى بلاد أراد الاستعمار الأوروبى مسخ كيانها الثقافى وطمس معالمه مثل الجزائر. التفت إلى هذه البلاد فأجد مثقفين مثل مصطفى الأشرف وكاتب ياسين ومالك حداد.. وكل من هؤلاء يكتب لغة الفرنجة كأعظم ماتكون الكتابة بها.. وبعضهم مثل كاتب ياسين يعيش محنة العجزعن التعبير بلسان أمته. ولكن السمة المميزة للفكر الصادرعن هؤلاء المثقفين هى الاصرار على توكيد الشخصية الوطنية والذاتية المستقلة وفضح الوهم الذى أراد الاستعمار غرسه فى النفوس حول الانصهار الثقافي، وما يعنيه هذا من نكران للوجود القومي الثقافي.

والتفت حولى.. التفت إلى مصر لأرى مثقفين عاشوا حضارة أوروبا.. ووردوا من مناهل الفكر الأوروبى.. ودربوا على أساليبه المبتدعة باعتبارها تطورًا طبيعيًا لوسائل التعبير الإنساني.. أخذوا كل هذا ليستخدموه في خلق ثقافة عربية جديدة تصب في بحر الحضارة الإنسانية الطامى كأحدى روافده الثره..

والتفت قريبًا إلى رجال من بنى جلدتى عاشوا ثقافة بريطانيا حسا ومعنى ... عاشوها فكرًا وعاشوها ممارسية حياتية فلم يقض هذا على أصالتهم وعلى شخصيتهم الوطنية. أتحدث هنا عن صديقى الطيب صالح الذى استطاع أن يصور مجتمع بلاده من بعيد وهو نزيح عنها. بلاد الخرافات الحقيقة. يصورها بتعاطف وصدق وأصالة لم يستطعها مئات المثقفين وأشباه المثقفين الذين يعايشونها بجسومهم.

إن الثقافة الانجليزية - شأن كل اللغات الأجنبية الحية الأخرى التى نتعلمها - إنما هي سلاح عظيم يمكن لنا أن نستخدمه في صقل ثقافتنا العربية لإزالة ماران عليها من صدأ بفعل قرون من الانحلال والتفسخ.. وبالتالي تسهم معرفتنا بها في اثراء فكرنا العربي وثقافتنا الأفريقية.. وهكذا يجب أن تفهم.

# الاسلام بين محمد (\*) ويزيد بن المقضع

قلت إن الثقافة لابد أن تكون وفية لينابيعها الروحية لكيما تكون أصيلة.. وهذا الحديث يقودني بالضرورة لحديث عن الدين... حديث عن الإسلام.. فالسودان بلد مسلم ولكن مشكلة الاسلام فيه \_ بل في كل بلاد المسلمين \_ هي التحجر الفكري الذي منى به من خولوا لأنفسهم حمل رايته.. إن النكسات التي أصابت الفكر الإسلامي ولا أقول الدولة الإسلامية، لأن الدولة قدشاخت وفنيت للأسباب التي تفني بها الدول.. إن النكسات التي أصابت ذلك الفكرتتركز في عجز قيادة المسلمين عن مجابهة تحديات العصر.. في حكمهم كرهبانية طاغية لايعرفها الإسلام.. في تخويلهم لأنفسهم حقا إلهيًا في فرض أحكام الدين وفق مايرتؤون... ومع كل هذا ـ بل وقبل كل هذا \_ في خضوعهم المذعن أمام السلاطين .. باختصار أصبح شيوخ الدين في العصرالحديث بمثلون أسوأ ما في العصور الاسلام من انحطاط فكرى، وتحجر عقلى، واستخذاء سياسى، ونكران للعلم والتقدم، بل وعداء للحياة نفسها .. ليس هذا فحسب بل كانوا هم العقبة الكئود في طريق كل مبادرة رشيد لوضع الإسلام في اطار العصر.. اتهموا الشيخ محمد عبده بالكفر.. واتهموا الإمام المهدى بالمروق على سلطان المسلمين ومضوا يدفعون عن الحاكم المستمر التركي بقولهم «إن الأرض لم تملأ.. جورًا وظلما وأن الجميع يرتعون في بحبوحة الأمن تحت رعاية أفندينا الخديوي والحكمدار عبد القارد باشا» ... ورموا الشيخ على عبدالرازق ذلك العقل الوقاد، والرائد الجسور.. رموه بالزندقة..

(\*) الأيام: ١٩٦٨/١/١١



إن مسلك الحق والخيرالذي يجب أن يسلكه شيوخ الإسلام في دواوين السلاطين قد رسمه بالأمس أبو يوسف في بلاد الرشيد، والإمام الأوزاعي في بلاد المنصور، والحسن البصرى في مجلس ابن هبيرة .. إن شيوخ الإسلام الذين نعايشهم، يمارسون لونًا من تخدير الأمة معتمدين على أوهام من واجب الشرفاء والراشدين أن يفضحوها .. بعضهم يمارسها بادعاء حسب ونسب لامكان لهما في دين محمد . وما أحوجهم لأن يعيدوا قراءة قول ابي عبد الله السفاح للمتاجرين باسم النسب الشريف «أرى جل فخركم بالنساء لتضلوا به الجفاة والغوغاء، ولو كانت هنالك امرأة لتكرم لكانت آمنة بنت وهب التي جاءت بمحمد وليست فاطمة التي جاء بها محمد».. وما أحوجهم لمن يذكرهم بقول عمرو بن الخطاب في رجل له في الإسلام مكانة لم يعرفها من حسباء السودان ونسبائه من تقدم منهم ومن تأخر.. أشير إلى سعد بن أبي وقاص خال رسول الله وصاحبه، وقد أخذته في نفسه عزة بحكم قرابته للرسول.. قال عمرلسبعد خال الرسول، وفاتح المدائن، وغازي عروش الأكاسيرة «لايغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحبه، فإن الله ليس بينه وبين أحد من نسب إلا بطاعته. والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء... الله ربهم وهم عباده. يتفاضلون بالعافية، ويدركون ماعند الله بالطاعة.. فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فالزمه فإنه الأمر».

لاحاجة بنا لأوصياء يمارسون دعاواهم باسم العلم والفقه وعلمهم الذى لايعرف العصر ولايعترف به كعلم على بن القارح الذى أضاع نصف عمره وحفظ نصفه. ومهما يكن من شيء فليس في علم الدين من احتكار، فالعلم فيما يحدثنا حجة الإسلام الغزالي بحر عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا منه إلا قليلون.. وحتى الأقلية فيما يقول لنا حجة الإسلام في منقذه من الضلال ـ وأشير هنا إلى جانب من حديثه عن حوارالفقهاء حول الإمام المعصوم.. «ليس معهم شيء من الشفاء المنجى من ظلمات الآراء بل هم مع عجزهم عن اقامة البرهان على تعيين الإمام المعصوم طالما

جاريناهم فصدقناهم في الحاجة إلى التعليم وإلى العلم المعصوم، والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب العلم وفي التبجح بالظفر به ولم يتعلموا منه شيئًا أصلا».

.. إن العلم الرشيد ليس بحاجة إلى أوصياء معرفة عليه فليس هنالك أخطر على الدعوة من أوصياء الدعوة وادعيائها .. والراشدون يحذرون مع معاذ بن جبل «زيغ الحكيم ويعرفون الحق بالحق فإن للحق نورًا»...

وبعض شيوخ الاسلام فرض لنفسه سيادة على المسلمين وهم بذلك يهدمون أولى دعائم الإسلام... عدالته وانسانيته وينسون أن الدين الذي يتحدثون باسمه إنما هو الدين الذي جاء به محمد الذي مافتيء يردد حتى توفاه الله «أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في شعاب مكة».. إن أخلاق هذا النمط من الشيوخ إنماهي أخلاق مرازية الفرس لا أخلاق محمد وصحب محمد.. وروى أبوهريرة «دخلت السوق مع رسول الله ليشترى سراويل فوثب البائع إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلها فضرب الرسول يده وقال هذا ماتفعله الأعاجم بملوكها، ولست بملك إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ سراويله وحملها فأردت حملها عنه فأبي وقال: صاحب الشيء أحق بأن يحمله».

#### التخديرالفكري

وفى ممارسة شيوخ الدين لكل ألوان التحذير الفكرى والعاطفى مضوا لرفض كل مظهر من مظاهر التقدم وتجديد الحياة.. وبالتالى مضوا لرفض العلم، والإسلام الحقيقى دين العلم.. بل هو الدين الوحيد الذى يقدم العالم على العابد... روى الترمذى عن رسول الله «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب».. وذهب حجة الإسلام الغزالى للقول بأن الانسان لم يخلق إلا للعلم.. قال رضوان الله عليه ـ فى «احياء علوم الدين»: إن الإنسان انسان بما هو شريف لأجله.. وليس ذلك بقوة جسمه فإن الجمل أقوى منه، ولا بعظمه فإن الفيل أعظم منه، ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه، ولا بأكله فإن الثور أوسع بطنًا منه، ولا بقدرته على

الجماع فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه .. بل لم يخلق إلا للعلم ». وفي رأى علماء المسلمين يحسب أعداء التطور في عداد الهمج الهامج .. روى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» الناس ثلاث: فعالم رباني ومتعلم في سبيل نجاة والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق».

ذكرت أن فقدان الدين لكل ارتباط بالعصر هو المسئول عن رفض الناشئة للدين قيما وطقوسا .. ولكيما يمنح الاسلام ـ كثقافة ـ مضمونًا عصريا فلابد لنا من إخراجه من القوقعة التي ادخلها فيه شيوخه .. لابد أن نخرجه من قوقعة «العزية» و«الجوهرة» والحفظ الببغاوي لآي الذكر الحكيم .. ولابد أن نخرجه من اطار التعليم الديني التقليدي والترشيد الديني التقليدي الذي لاتعادل ركاكة مؤلفاته إلا فسولة أفكار كاتبيها .. إن الإسلام لايمكن له أن يبدو في صورته العصرية المجددة إن ترك شأنه لاناس مكانهم الحقيقي ـ فكرًا وعاطفة ـ في عصور الماليك ودولة آل سلجوق.

#### الإسلام كتراث

والحديث عن الإسلام كثقافة ينحسب بالضرورة للحديث عن الإسلام كتراث لابد من أخذه بالاعتبار في تكييفنا للكيان السياسي لدولة السودان. وهنا أيضًا أجد العجز الكامل عن التمييز بين الإسلام كقيم سامية وكقوة روحية دافعة للمجتمع.. وبين المؤسسات التي صنعها الإنسان المسلم في تجارب المحاولات والخطأ، والتي لايصلح غالبها ـ بالضرورة ـ لواقع النصف الثاني من القرن العشرين.. فالمحاولات التي نراها الآن والتي ترتكز إلى حد كبير على الكيانات القائمة ـ وأغلبها كيانات فاسدة ـ لن تؤدى بهذه البلاد إلا إلى حكم ديني كذلك الذي شهدته ـ دولة حديثة كالباكستان.. دولة بدأت برجال خيرين أفذاذ كالقائد الأعظم محمد على جناح ولياقات على خان.. ثم .نحدرت لحكام من أفسد من عرفه العالم الثالث مثل خوجة نظام الدين، حسين سهروردي، واسكندر ميرزا، وغلام محمد وفيروز نون خان، باسم الإسلام أغرقوها في الأحلاف.. وبأسم الإسلام استولوا على أموال المكدودين.. وباسم الإسلام أماتوا

الكرامة في نفوس أهليها . . حتى جاء أيوب خان ليحاول انقاذ مايمكن انقاذه .. ومازال يحاول جاهدًا.. ويصيب مرة ويخطىء مرات..

قلت إن الإسلام يمكن ـ بل يجب ـ أن يكون القوة الأساسية الدافعة للتقدم في بلد مسلم كالسودان.. وتجربة الجزائر الرائدة في هذا المضمار لتصور لنا أن ما أدعيت ليس بوهم فكرى.. فأنا لن أنسى قول بن بلا في إحدى ملاقاته الأسبوعية مع طلاب جامعة الجزائر بأن أية سياسة لكيما تكون جزائرية لابد لها أن تظل وفية لينابيعها الروحية، ولرسالة الشهداء، وموثق الأحياء.. «ذلك أن السياسة التي لاتمتلك جذورها داخل روح الشعب لايمكنها أن توجه نشاطًا جماعيًا لأنها تكون عاجزة عن مد النشاط الفردي بأسمى بواعثه.. فالثورة الجزائرية ثورة فلاحية لا بعدد شهدائها فحسب بل وبروحها.. والفلاح الجزائري قد ثار لاسترداد شخصيته العربية المسلمة».. وحاول الأستاذ مالك بن نبى مدير جامعة الجزائر السابق تحليل حديث بن بلا فقال.. إن الحكم هنا لاينصب على قيم غيبية وإنما ينصب على نشاط إنساني فالمشكلة لا تتمثل في تلقين المسلم عقيدته لكنها تتمثل في إعادة تلقينه استخدامها وفعاليتها في الحياة».

هذا هو الفهم العصرى المستنير للاسلام ولدور الإسلام الدين كقوة للدفع الثوري، والدين كوسيلة للتغيير الاجتماعي.. فالدين، بل الأديان كلها، ثورات كما قال فيها الميثاق المصرى: «إن رسالات السماء كلها في جوهرها كانت ثورات انسانية استهدفت شرف الإنسان وسعادته. وإن واجب المفكرين الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ للدين بجوهر رسالته.. إن جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة».. لذا فإن أية محاولة لوضع الدين في الإطار العصري لابد أن تحدد وضع الدين من القضايا التي تمس حياة الناس في المجتمع المعاصر . ، بل لابد لها من أن تؤكد ارتباطه بكل القيم الثورية السامية.. إن الدين لابد أن يرتبط بقضية التنمية.

ولابد أن يرتبط بقضية العدالة الاجتماعية ولابد أن يرتبط بقضية الديمقراطية الحقيقة التي ترفض التسلط العاطفي والاستغلال الاقتصادي... ولابد أن يرتبط بقضية مقاومة الاستعمار الذي هو - في جوهره - هدم لانسانية الإنسان.. وجوهر الدين ليقبل كل هذا الارتباط بل ويحث عليه وي ابن القيم في «أعلام الموقعين»: أن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض. فاذا ظهرت امارات الحق وأدلته بأي طريق فذلك من شرع الله ودينه ورضاه وأمره».

إن المثقف المدرك لجوهر دينه يجب أن يدرك أن الاسلام قوة يمكن أن تتفجر ينابيع من العدالة والتحرر.. وتجرية الإمام المهدى ـ المفكر والقائد الأول فى تاريخ السودان الحديث ـ لتدل على هذا.. ولئن استطاع الإمام المهدى وهو يعيش فى عصر من أشد عصور الإظلام الفكرى فى السودان أن ينفد إلى جوهر الدين فلا أرى ما يمنع من تفجير نفس الطاقة ونحن فى عصر العلم والنور.. لا أرى مايحول بيننا وبين ذلك غير التبعية الفكرية، وانعدام الاصالة، والتقديس المذعن للفكر الأوروبي..

#### قصة بن المقفع

هذا وجه.. أما الوجه الآخر فليس هنالك من أحد يملك أن يملى على الناس بأن له حقًا إلهيًا فى تفسير أحكام الدين.. وإصدار صكوك الغفران للمسلمين.. من معنا هو المسلم القانت ومن حاربنا إنما هو كافر ملحد زنديق.. إن الذين يريدون اقامة دولة دينية على الكيانات الدينية القائمة إنما يسعون لتشييد الملك العضوض لا اقامة دولة الإسلام.. إنهم ليسوا بتابعى محمد بل هم أخلاف يزيد بن المقفع الذى وقف يوم تنصيب معاوية ليقول لمن حوله من المسلمين «الخلافه لهذا ـ وأشار ـ إلى معاوية.. ومن بعده لهذا ـ وأشار ـ إلى يزيد ـ ومن لم يقبل فهذا: وأشار إلى سيفه»..



فى اجتهادى أن انعدام الاصالة الفكرية قد أدى بنا إلى الإيمان دون وعى، والتشبث دون إدراك بأفكار ومؤسسات لامكانة لها فى اطار مجتمعنا المتخلف.. مثال لذلك.

#### الحوارحول الدستور

لقد ظللت أتابعها على صفحات الصحف.. وفي نقاش اللجان. وفي الحوار بين رجال ظللت أتابعها على صفحات الصحف.. وفي نقاش اللجان. وفي الحوار بين رجال السياسة. وأكثر ماهالني في الأمر أن يجتمع سامر القوم وينفض وكأني بالمتحدثين يناقشون أطروحة لنيل اجازة في القانون من جامعة ليدز.. حديث طؤيل معاد مكرر عن الرئاسة والبرلمانية.. عن المجلس والمجلسين.. عن القضاء والخدمة العامة المحايدة.. عن تجارب أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. عن أقوال مونتسكيو ودايسي.. ليس هذا فحسب بل وهناك شيء أشبه بالإيمان عند الكثيرين ممن يجادلون في أن خلاص السودان.. واستقرار الأمور فيه إنما هو رهين باكمالهم حياكة هذا السمل الدستوري الذي يصنعون. ظللت أتابع هذا - كما قلت - وأنا في حيرة من أمرى.. أو حقًا يتحدث هؤلاء القوم عن بلد اسمه السودان يرقد في أعماق أفريقيا ويشاركها كل مظاهر تخلفها الاقتصادي والاجتماعي.. أو حقا يتحدثون عن بلد يجهل ثلثا أهله القراءة والكتابة ويعيش ثلث أهله مع القردة والأفاعي في الغاب؟؟ أو حقًا يتحدثون عن بلد مازال الجانب المتطور منه في الشمال بعد نصف قرن من الانفتاح نحو الحضارة الأوروبية المعاصرة..

(\*) الأيام: ٢٢/١/٨٢٩١



مازال خاضعًا لكل قيم وأخلاقيات المجتمعات البدوية.. حقيقة الأمر أن بعض القوم لايدركون طبيعة المجتمع الذي يعالجون .. فلو أدركوها لأدركوا معها أنهم أمام قضية لن تفلح كل كتب القانون الدستورى وحدها في معالجتها .. فالأمم كائنات اجتماعية حية تتكيف بالظروف التي تحيط بها ٠٠ والدساتير إنما هي هياكل تشريعية تتضمن أهداف الأمة، وتقنن مكاسبها، وتحدد الطريق لتحقيق هذه الأهداف وحماية تلك المكاسب.. وفي المجتمعات المتخلفة في الدول الناشئة ليس هنالك من هدف غير التنمية وإزالة وصمة التخلف.. وهو هدف أدركه المواطن العادى مع كل مظاهر تخلفه بفضل وسائل الاعلام الجماعي.. فالفقر - كما قال نهرو - ليس بالشيء الجديد في الهند وإنما الجديد هو الإنسان الهندى.. فالدساتير إذن ليست بعقود حوالة وعوار نبحث عن أساطين القانون لتسطيرها لنا.. ودساتير أوروبا نفسها التي نريد أن نستهدي بها قد ولدت في إطار واقع سنوسيولوجي وسياسي معين، وأشرف على ميلادها رجال كانت ذخيرتهم الكبري هي الإدراك الواعي لواقعهم بكل امكاناته وقيوده.. ولذا فلم تكن تلك الدساتير افرازا لفظيًا لما حفظوه عن كتب الغابرين.. دستور أمريكا صنعه الآباء المؤسسون جيمس ماديسون والاسكندر هاملتون وادمز وبنجامين فرانكلين.. ودستور فرنسا كان تعبيرًا عن صيحات الكميون، وجدال اليعاقبة، وقيم الطهارة الكالفنية التي عاش في كنفها جان جاك روسو.

## الهالاك المطلق

.. وفى السودان قضيتنا ـ فى المبتدأ ـ هى قضية تطور الإنسان.. وفى سبيل هذا التطور يجب أن نحدد أنجع المناهج.. وأوفق النظم.. وفى اختيارنا لتلك المناهج والنظم لابد أن نسترشد بالتجارب الانسانية كلها استرشادًا واعبًا مميزًا.. فنظم الحكم لايمكن أن تعيش خارج الاطار السوسيولوجى الذى ولدت فيه.. إذن فالنقل والتقليد الأعمى لن يعود علينا إلا بالخراب.. والذى يعول على التقليد فيما قال الغزالى ـ يهلك هلاكًا مطلقًا..

# دساتير الأسلاب والمغانم

ولاشك في أن خيرتنا في العشر سنوات التي خلت تنبؤنا بأن دساتير النقل الأعجف وهي في واقع الأمر دساتير الأسلاب والمناصب لأنها لاتعنى بشيء غير أجهزة الحكم التي لا تعنى بدورها غير القلة التي نمثلها نحن الصفوة المنتفعة.. قلت إن دساتير كهذه لن تقيم إلا دولة كدويلات بني الأحمر.. ماقامت منها واحدة إلا لتهوى... ألقاب مملكة في غير موضعها .. ولن تخلق إلا حكامًا كحكام بني العباس في آخريات أيامهم وقد تهالكوا على النار.. حكامًا مثل أولئك الذين قال فيهم دعيل شاعر العلويين المبدع وصوتهم الصداح غداة خلع المأمون وبيعة إبراهيم بن المهدى:

> نعق ابن شكلة بالعراق وأهله فهضا إليه كل أخرق مائق اني يكون. ولايكون. ولم يكن يرث الخلافة فاسق عن فاسق

#### التحول الجذري ضرورة

إن النظام الذي ننشده يجب أن يكون نظامًا يرتكز على الترابط الوثيق بين الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.. ويجب أن يكون نظامًا يمكن الدولة من تحقيق التحول الجذرى المرغوب في المجتمع.. ويجب أن يكون نظامًا يضمن الديمقراطية الحقيقية لا الشكلية التي هي في واقع الأمرحماية شرعية لكل أنواع التسلط القبلي والطائفي والبرقراطي.. وهذا لايتم بالنقل.. ولن نجد له جوابًا عند مونتسكيو.. فلنتعلم إذن مرّة واحدة أن نكون أصليين.. لنتعلم مرة واحدة أن نكون مبدعين.. لنتعلم مرة واحدة أن لانكون طفيليات فكرية تعيش على اجتهاد الغير...

# السودان يعيش أزمة حضارية

إن السودان يعيش اليوم أزمة حضارية .. وأشير هنا إلى الحضارة بمعناها الأنثريولوجي الشامل.. أزمة تتبدي مظاهرها في القيادات.. وتتبدي في المؤسسات.. وتتبدى في القيم والأخلاقيات.. فمجتمعنا ـ كما أسلفت ـ مجتمع بدوى متخلف، إلا



أن الدولة التي تحكمه دولة عصرية أو نريد لها أن تكون.. وفي وضع كهذا لا معدى من الارتجاج الاجتماعي مالم نستطع أن نطوع المجتمع التقليدي لقبول المؤسسات الجديدة والقيم الجديدة تطويعًا علميًا وموضوعيًا.. وفي وضع كهذا لا تستطيع المحافظة على الدولة العصرية والتمكين لها لكي تنمو وتتطور ما لم تفلح في القضاء على كل الجوانب السلبية في قيم وأخلاقيات المجتمع التقليدي.. وهنا يجيء دور الفكر الأصيل في حل هذه المعادلة الصعبة.. إما أن نظن أن الاستقرار آت لاريب فيه لأنا أقمنا خدمة مدنية على نسق هوايتهول... وأقمنا برلمانا على نسق وستمنستر فهذا دليل على سذاجة فكرية مابعدها سذاجة.

إن العمل الذي لايصحبه فكر سياسي إنما هو تخبط وتهريج...

والزعامات التى لا تملك الأحلام الكبار للمجتمع الذى تقوده إنما هى زعامات فاشلة فارغة.. وقف ماديبو كيتا ـ ابن أفريقيا الرشيد ـ ليقول لمثقفى مالى «اجمعوا أمركم وكونوا أوفياء لتراثكم.. ولتحلموا أحلامًا كبارًا لبلادكم.. فليس هنالك من عمل عظيم لم يسبقه حلم كبير.. فالآمال لا تخدع.. الإنسانية لن تحقق الكمال مالم تتمناه.. ومالم ترغبه..» وأتهم متحدث بن بلا بأنه رجل حالم.. فاجابه الرجل:

«ما كنا لنثور لو لم نكن نحلم».. إن تجربة عقدين من الزمان في العمل السياسي المنظم بالسودان قد تميزت بظاهرة واحدة هامة.. هذه الظاهرة هي عقم الفكر السياسي. فالعمل السياسي العظيم الذي تم في معركة التحرير الوطني والذي توج بالاستقلال.. لم يكن يواكبه عمل فكرى يحدد خط السير.. يرسم المنهج.. يبين الطريق.

فى هذا الجو الفّكرى العقيم ولدت الأحزاب السياسية وكان طبيعيًا أن تنحرف لتصبح واجهات أو بديلاء ممسوخة للطائفية والقبلية . أقول بديلا ممسوخًا لأن الأحزاب قد أخذت من الطائفية كل جوانبها السلبية ولكنها لم تأخذ شيئًا واحدًا من الجوانب الإيجابية فيها . فالطائفية والقبلية تمثلان نظامًا اقتضته مرحلة التطور

الاجتماعي ـ ويجب هنا أن نفرق بين الطائفية والقبلية كمؤسسات اجتماعية وبين استغلال هذه المؤسسات لأهداف سياسية أو اقتصادية مغينة..

#### جوانب ايجابية

أقول إن الطائفة أو القبيلة كأى كائن اجتماعي لها قانونها .. ونظمها .. وأخلاقياتها.. فهناك التسلط الفردي في القيادة.. وهناك الطاعة المطلقة في القاعدة.. وهناك الامتيازات للزعيم أو الشيخ.. وهناك التكافل والتآزر الاجتماعي بين التابعين. بيد أن القيادة ـ لاسيما القيادات الطائفية ـ كانت قيادات خلقية ولذا فهي لم تلجأ في معاملتها مع أنصارها إلى الدس، والمخاتلة والتمويهات.. وكانت الزعامة زعامة أبوية فهي بالضروة زعامة عادلة بين الأبناء.. لا تلجأ لفرض سيطرتها وسيادتها إلى ضرب البعض بالبعض وكانت الحدود بين الطوائف حدودًا واضحة المعالم لأن هنالك أسسًا فكرية ووجدانية معينة تحدد الالتزام الطائفي..

وبمولد الدولة العصرية وبروز القيم الجديدة كان لابد للطوائف أن تختفى .. وكان لابد للقبلية أن نختفي كمؤسسات سياسية مناسبة .. وكان لابد من خلق أجهزة سياسية عصرية تناسب متطلبات الدولة الحديثة.. فكانت الأحزاب.. ولكن عقم الفكر السياسي جعل من هذه الأحزاب اطارًا عصريًا لتجمع طائفي.. أصبحت الأحزاب السياسية امتدادًا للصراع الطائفي والقبلي القديم.. أصبحت واجهات للطوائف.. وهو أمر ما كان ليتم لو كان هنالك فكر.. ولو كان هنالك ابداع.. ولو كان هنالك إدراك علمي لطبيعة المجتمع ولأحكام العصر...

#### طوائف ممسوخة

ولكن الكارثة الكبرى ليست في طائفية الأحزاب بقدر ماهي في أن الأحزاب أصبحت مسخًا للطوائف. فالحزبية طائفية بلا أخلاقيات الطائفية .. والحزبية قبلية بلا تكاتف أو تكافل القبلية.. فالأحزاب عرفت الزعامات الفردية دون مسئوليات تلك الزعامات، كالعدالة والارتفاع عن صغائر الخلافات والخصومات بين الأتباع والابتعاد عن السلوك الذي يشين لأن كل رأسمال الزعامات الطائفية ومصدر طاعتها الأساسي هو تميزها الخلقي.. أقول تميزها لأنه حتى المفسدين من زعماء الطوائف والقبائل كانوا يحرصون بالرغم من كل مالهم من سلطان. على ممارسة فسادهم بعيدًا عن أعين الرقباء وهذا في حد ذاته نوع من أنواع الحياء النسبي والحنشية الجزئية.. وشعور التعاضد الطائفي والتكافل الاجتماعي القبلي الذي كان يقوم على الحدود الواضحة بين القبائل والطوائف قد اختفي وما كان ليختفي لو كانت هنالك حدود فكرية واضحة والتزام وجداني عميق بين الأحزاب.

ومضت عشرون سنة .. دخل فيها العالم في النصف الثاني من القرن العشرين .. غزا أهلوه - كما قلت في مناسبة سابقة - غزا أهلوه السماء، واخترقوا الفضاء، ودخلوا - على أبراجها - الجوزاء .. وتغير وجه الحياة السياسية في الإقليم الذي نعيش فيه .. وأدرك انسان النصف الثاني من القرن العشرين أن لاتقدم بلا علم .. فالاقتصاد علم .. والسياسة علم .. والبناء الوطني علم .. حتى الدين ابيح لنفس الادعاء بأنه قد أصبح علمًا - على يد البابوية الجديدة .. يوحنا الثاني والعشرين من بعده بولس السادس .. أدركا أن لامكان للدين في مجتمع القرن العشرين مالم ينفض عن نفسه غبار القدم ومالم يدخل في حلبة الصراع العصري المستعر .. مالم يدل برأيه في قضايا الاستعمار ، والسلام العالى والتنمية الاقتصادية ، والانفجارالسكاني .. وإن حوار المجمع المسكوني قبل عامين لدليل على الروح العلمي الذي بدأ يبرز بين الكاثوليك - أكثر الأديان محافظة - والذي جعل البابوية تناقش في موضوعية هادفة كل شيء حتى الماركسية في محاورات مجمعها المسكوني وبصورة حازت الإعجاب حتى من بعض الماركسيين - أشير هنا - على وجه التحديد - إلى مقالات روجيه جارودي أعمق مفكري الماركسية المعاصرة في فرنسا ..

فى هذا العالم الذى يتب وثبا نحو غده المأمول يعيش أهل السودان فى بلقع فكرى.. فلا مشاحة إذن فى أن يظل العمل السياسي فى الكيانات التقليدية القائمة

امتدادًا للصراع القديم بين الشوقست والفيلست حتى عامنا هذا .. عام ثمان وستين وتسعمائة وألف.. يصدق هذا بالرغم من كل ما نردده عن اليمين واليسار.. عن القديم والجديد.. عن مظاهر الاستقطاب السياسي المفتعل.. وفي حال كهذا يجد أنناس أنفسهم أمام اختيار عسير مضن.. فالاختيار بين الكيانات القائمة ليس اختيارًا بين الحسن والأحسن. ولا اختيارًا بين السيء والأسوأ.. إنما هو \_ في واقع الأمر \_ اختيار بين الكارثة والفجيعة.



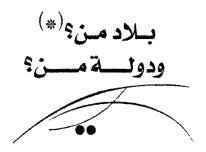

المبادىء السياسية ليست أفكارًا تجريدية، وليست شعارات خالية من المحتوى وإنما هى ـ قبل كل شيء ـ منهج، والتزام، وأسلوب حياة،، فالمبادىء السياسية التي لاتخرج عن اطار الميتافيزيقيا والجدلية العقيمة لاتعدو أن تكون ضربًا من التهريج أو في أحسن حالاتها لونًا من ألوان الترف الفكرى الذي يمارسه المثقفون وأشباه المثقفين.

وقد ظلت شعوب عديدة من العالم الثالث ترزخ في الأعوام الأخيرة تحت اسار قيادات سياسية تغذيها بالشعارات التي لاتخرج عن إطار التجريدات ولاتمس حيوات الناس وواقعهم المعاش.

ومثل هذه الشعارات التى لاتقوم على المجابهة الصريحة، والحوار الواعى، ولاتنعكس أخلاقياتها فى تصرفات القيادة ومسلكها العام والخاص. بل وتخلق لدى الشعوب تطلعات نحو أهداف عصية التحقيق.. مثل هذه الشعارات تنتهى دومًا بكفران الناس بالمبادىء نفسها، واستجابتهم لمنطق ردود الفعل ومايصحبها من تخاذل وخذلان.. وأسلوب كهذا فى العمل السياسى يفتقد أهم مايجب أن تتميز به القيادات السياسية ألا وهو المسئولية، فالمسئولية، فيما يقولون، هى الحد الوحيد للحرية السياسية والممارسة السياسية.

#### الالتزام بالمسئولية التزام خلقي

وواقع الأمر أن أكبر الأزمات التي يعانيها العالم الثالث اليوم هي أن أقل عناصره إدراكًا لمستلزمات المسئولية الوطنية عقب الاستقلال هي الصفوة والالتزام بالمسئولية هنا ليس

( ﴿) الأيام: ١٩٦٨/٢/١١



التزامًا سياسيًا أو تتظيميا فحسب وإنما هو بالمكان الأول، التزام خلقى. بيد أن موقف عدم الالتزام هذا إنما هو نتيجة حتمية للوضع الذى وجدت الصفوة نفسها فيه.

فالصفوة هي حاملة راية التحرير الوطني.. وهي ناشرة لواء العدالة الاجتماعية والممارسة الديمقراطية.. إلا أنها في نفس الوقت هي الوريث المباشر والوحيد للحكم الأجنبي وامتيازاته.. وفي الغالب الأعم لامتيازاته دون مسئولياته.. ولذا فإن لم تستطع الصفوة القسوة مع نفسها في الحساب فستنتهي بالضرورة إلى الإنحراف.. والإنحراف ظاهرة طبيعية لأن الإنسان بطبعه هلوع يعشق المتعة، ويحب الدعة، ويجفل من البذل باستثناء العصبة أولى العزم.

والذى ينظر إلى الوضع الاقتصادى الذى ينحدر من سىء إلى اسوأ فى الكثير من بلاد أفريقيا الناشئة.. وينظر إلى الفوارق الطبقية المريعة التى بدأت تطل بوجهها الكالح ليدرك ما أعنى... وفى الصورة القاتمة التى رسمها البروفسير رينيه دومونت فى كتابه «أفريقيا تتنكب الطريق» والذى ظل حديث الإفريقيين والمتأفرقين خلال الأعوام الأربعة الماضية.. فى الصورة القاتمة التى رسمها دومونت نموذج لما يمكن أن تؤول إليه الأحوال على يد الصفوة ومن قبل دومونت كتب محمدو ديا السياسى السنغالى المعروف يحدثنا عن مخاطر البرجوازية الجديدة ـ برجوازية الصفوة في يقول «فى إطار البروقراطية الجديدة أخذت برجوازية جديدة تطل على المجتمع الأفريقى.. أنها ليست ببرجوازية المغامرة والفتح والعمل التى قادت أوربا إلى مرحلة الإنطلاق وإنما هى برجوازية المتقفين الذين وصلوا نتيجة وضعهم المتاز إلى مراكز القوة ولم بعد لهم من هدف بعد هذا إلا الحفاظ على المواقع التى استولوا عليها وتبديد أموال الجماهير فى الإنفاق عديم الجدوى».

#### صفوة السودان

والسودان.. شأنه شأن بلاد العالم الثالث الأخرى ـ أو أكثرها ـ لم ينج من هذه الظاهرة السلبية.. وهي سلبية تتبدى ـ كما أسلفت ـ في الحرص على الابقاء على كل

الامتيازات الموروثة من الحكم الأجنبى ـ وتتبدى فى الانصراف نحو الإنفاق المبدد فى بلاد تحسب مالها بالدانق والسحتوت. وتتبدى فى الإغفال التام للريف وتركيز كل مظاهر التطور والتجديد فى مراكز التجمعات الحضرية، بالرغم من أن الريف «هو المعتودع الدائم للقيم التقليدية» التى يقف كثير من تصوراتها وممارساتها عقبة كؤودا فى وجه التطور الذى يقوده المجتمع القومى.

ولو تناول المرء مثلاً ظاهرة واحدة مثل ظاهرة الإنفاق المبدد لوجد هذا الإنفاق تمارسه وتمكن له نفس الطبقة والقيادات التي تتحدث عن التنمية والعدالة الاجتماعية، والتحول الاشتراكي... ولن يحتاج المرء لأكثر من النظر إلى احصائيات التجارة الخارجية التي تصدرها وزارة التجارة السودانية .. لن يحتاج المرء لأكثر من النظر إلى هذه الاحصائيات ليدرك صدق ما أقول... ولتنظر معى إلى هذه الأرقام التي تنقل صورة منتقاة من احصائيات التجارة الخارجية في الخمس أشهر الأولى من عام ١٩٦٥.. في خلال هذه الفترة بلغت قيمة ما استورده السودان من التبغ والمشروبات ٣٩١,٣١٥ جنيها يقابلها ٦٧٣,٦٩٠ جنيها لاستيراد الأدوية والمنتجات الصيدلية.. وبلغت قيمة ما استورده السودان من سيارات النقل المشترك ١٧٠,٥٦٨ جنيها يقابلها ٣٤٤,٠٦٤ للسيارات الخاصة.. وبلغت قيمة ما استورده السودان من الآلات الزراعية (وهذا يشمل آلات تحضير التربة، والحصاد والجرارات وصناعة الألبان) ٢٦٧,٥٨٤ جنيها يقابلها ٣٣٧,٥٥٥ لاستيراد الفواكه من أمريكا والملايو والمربه من إيطاليا وبلجيكا والدنمارك وبولندا والبطاطس من هولندا وألمانيا وقبرص وإيطاليا وهذا عدا ١١,٦٠٩ جنيها لاستيراد البسكويت نعم البسكويت.... تالله لقد ظلم مدرسو التاريخ في مدارس السودان مارى انطوانيت ظلما فادحا وفي ذراهم ماريات كثر...

وينتقل المرء للخمس أشهر الأولى في عام ١٩٦٦ ليجد أن قيمة ما استورد من التبغ والمشروبات خلال هذه الفترة قد بلغ ٢٣٠,٨١٣ جنيها وانخفض قيمة ما استورد

من الأدوية والمنتجات الطبية إلى ٥٧٢,٣٠٧ جنيها.. وبلغت قيمة ما استورد من العطور ومستحضرات التجميل ١٤٠,٨١٤ جنيها..

وما استورد من الخضروات والفواكه ٣٣٦, ٣٣٥ بجانبها ٢٨٠, ١٨٠ لمنتجات الألبان.. وما استورد من السيارات الخاصة بلغت قيمته ٢٦٩, ١٦٩ جنيها مقابل ١٨٣, ٥٦٠ جنيها لوسائل النقل المشترك.. أما البسكويت فقد بلغت قيمته ١٨٣, ٠٧٤ جنيها.. وحرصا على جلب السعادة لشعب مارى انطوانيت هذا فقد ذهبنا لاستيراده من هولندا، وبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك، وهنغاريا، واستراليا والصين.

## عشرةفىالمائسة

وراء هذه الأرقام المزرية يكمن جانب كبير من مأساتنا، والسر في مأساتنا.. السودان الذي تبلغ مساحته مليونًا مربعًا من الأميال.. ويشقه أكبر أنهار العالم.. أو لأقل خشية من حساسية مدرسي الجغرافيا.. أكبر أنهار العالم بعد المسيسبي ميسوري.. بلد هذا حاله يستورد خلال خمس أشهر من الفواكه والخضروات ما تربو قيمته على نصف المليون من الجنيهات.. أي ضعف ما أنفق لاستيراد الآلات والمعدات الزراعية.. وقائمة الواردات التي أشرت إليها كلها وبلا استثناء لا يستهلكلها أكثر من الديمقراطية.. رافعو راية العدالة الاجتماعية.

لنتناول الظاهرة الثانية.. ظاهرة الانفصام الضار بين أهل المدن وأهل البادية.. بين الريف والمدينة.. وظاهرة الانفصام هذه ظاهرة قديمة منذ أن برزت المدينة فى الكيان السودانى.. وقد ظلت المدن فى السودان الحديث تتطور بصورة أخذت معها المدن تبدو كبثور غريبة طارئة فى جسم الأمة.. فبحكم نفوذها الاقتصادى، ووضعها السياسى وامكانياتها الثقافية فرضت المدينة نفسها على بقية أجزاء القطر فرضا.. وهو فرض لم تصحبه المحاولات العلمية الجادة لإحداث التغيير الحضارى الضرورى الذي يجعل من المجتمع القومى كله وحدة فكرية واقتصادية.. وقد أدرك المستعمرون

فى الماضى أخطاء هذا الانفصام سيما وهم يدركون أن المدينة شيء جديد طارئ في المجتمع الأفريقي.. ما كتبه اللورد لوقارد والسير دونالد كاميرون من غرب أفريقيا يشير إلى هذا.. وتقرير لجنة ديلاوار عن السودان تشير إلى هذا.. إلا أن معالجة الاستعمار لهذه الظاهرة كانت ـ بالضرورة ـ معالجة في اطار الوضع الاستعماري وكانت تستهدف حماية المصالح الاستعمارية.. أشير هنا ـ على وجه التحديد ـ إلى ما ذكره السير دوقلاس نيوبولد في فبراير عام ١٩٣٩ والتي قال فيها بأن الطريق لانهاء هذا الانفصام بين الريف والمدينة لن يتم إلا بفتح أبواب المدارس الأولية والوسطى لأبناء القطر.. وفتح أبواب المدارس الثانوية لأبناء نظار العموم.. وادخال بعض عناصر وانشاء مدارس للتعليم الريفية.. وتدريس التربية الوطنية في المدارس الثانوية.. وانشاء مدارس للتعليم الريفي في بعض المدن.. وتوسيع آفاق «الأفندية» باتاحة الفرصة لهم للخروج إلى مراكز التجمع الريفي.. واستبدال الإدارة الأهلية بالحكم المحلي الذي يمكن أن يشمل، على حد قول نيوبولد، سلطنة دار مساليت بجانب مجلس بلدي بورت سودان..

#### وجاء الحكم الوطني..

نعم لقد أدرك الاستعمار هذه الظاهرة الخطيرة ومضى يحللها بمنطقه وبفهمه ويحاول حلها وفق أهدافه.. وجاء الحكم الوطنى.. وجاء معه المثقفون الذين أسماهم السير دوقلاس بالأفندية يشقون طريقهم صعودًا إلى دست الحكم في اطار سياسي واجتماعي جديد، وفي الإطار الجديد لايختلف اثنان ـ أو يجب أن لايختلفا ـ في أن الهدف الرئيس لأية حكومة.. لأي نظام.. لأي خطة سياسية.. هو تحقيق الوحدة الوطنية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذان الهدفان لايمكن تحقيقهما في أي وضع يغفل المجتمع الريفي فلا وحدة وطنية بلا ريف، ولا تنمية بلا ريف... فالمشكلات التي تعانى منها المجتمعات المتخلفة مكانها في الريف، وموضوعها الإنسان الريفي، وغاية التنمية هي تحويل الريف إلى مراكز انتاجية حديثة، وتحويل الإنسان الريفي إلى

انسان قومى ينفعل بالأحداث التى تدور فى المجتمع القومى، ويتحرك معها ويسهم فيها بحيث تتفق فى الوحدة القانونية والسياسية للوطن أو المجتمع القومى وحدة اجتماعية، واقتصادية، وفكرية.. ويتم التفاعل بين الريف والمدينة فلا تظل المدينة معدة نهمة وخزينة طامعة، وسلطة باطشة والريف مزروعة قانعة، وضريبة متصلة وذلا مقيمًا...

#### صلة غوغائية فقط..

وقد ظلت الأرياف بالنسبة للقيادات السياسية فى السودان مستودعًا لاستجلاب الناخبين والهتافة.. وظلت بالنسبة للقيادات الادارية منفى لغير ذوى الحظوة.. والصلة الوحيدة التى ظلت تقوم بين التنظيمات السياسية والأرياف صلة غوغائية.. صلة الليالى السياسية العابرة، والحشود المصطنعة، والخطابيات المعادة عن الحرية الحمراء واليد المضرجة.. أما الحوار.. أما التوعية.. أما الوجود السياسى الدائم فلا مكان له فى قواميس الأحزاب..

إننا نتحدث اليوم عن الديمقراطية، وحكم الشعب، والاشتراكية ومجتمع الكفاية، والتنمية.. وكل هذه الأفكار غيبيات عند الرجل الريفى. ولايمكن له أن يستجيب لها، ويتفاعل معها مالم تكن هناك توعية، ومالم تكن هناك إبانة، ومالم يكن هناك ترشيد، توعية وابانة و ترشيد تعرف الإنسان الريفى بأن هذه الأفكار إنما ترتبط ارتباطًا عضويًا بواقعه وحياته.. بل هى قدره ومصيره وحياته.. ومثل هذه التوعية لايمكن أن تتم بالانشائيات ولا بخطابات الليالى السياسية العابرة.. ولا عن طريق لجان التشريفات الفرعية التى تضم التجار وباشكاتب المركز، وشيخ المركز، وفضيلة قاضى الشرع وكل من توفر فى الأقليم من أرباب المعاشات..

إن القيادات الرشيدة في العالم الثالث هي تلك القيادات التي أدركت أن التغيير الحضاري لايتم إلا بالانتقال بالحركة السياسية إلى مراكز التخلف، وبمحاربة الانحراف لدى الصفوة، المعلم جوليوس نيربري زعيم يمكن أن يتعلم منه ساسة أفريقيا الكثير في هذا الميدان، لقد ترك نيربري مركزه كرئيس لحكومة تنجانيقا

غداة الاستقلال تركه لرشيد كاواوا وذهب طواعية إلى الريف ليعيش مع أهل تتجانيقا عاما كاملا يدرس أحوالهم، ويدرسهم أفكاره، وذهب، على حد قوله، ليشرح لهم معنى الشعارات التي بدأ ينادى بها في دار السلام.. الاشتراكية.. الحياد الإيجابي.. محاربة العنصرية والاستعمار.. التنمية الاقتصادية..

## مقررات أروشها

وعاد نيريرى ليقيم دولته الجديدة ومن ورائه شعب يتفاعل معه.. وبدأ خطوته الثانية فى تنظيف داره وتطهيرها بدأها بمحاسبة القيادة والصفوة .. وكانت مقررات أروشا فى مطلع العام الماضى.. التضحيات والمحاسبة تبدأ فى أعلى المستويات. أعضاء الحزب.. أعضاء البرلمان.. الوزراء.. كبار الموظفين.. قادة النقابات المهنية والعمالية.. فالقيادة التى لا تحاسب الأقوياء لايحق لها أن تحاسب الضعفاء.. والقيادة التى لاتفرض التضحيات على القادرين لا تملك أن تفرضها على المساكين.

#### بسلاد مسن؟

إن لمن المحزن حقا أن يستمع المرء إلى الأصوات التى ترتفع كل يوم حول فقدان المسئولية عند العامل والزارع الذى يطالب بالمزيد غير عابئ بالضنك الذى تعانيه البلاد.. من المحزن حقا أن تلك الأصوات لاتقف لحظة لتتساءل.. بلاد من؟ إن فالح الأرض فى الجزيرة الذى يدر على السودان ستين فى المائة من عائد استيراده من الأرض فى الجزيرة الذى يدر على السودان ستين فى المائة من عائد استيراد مقه أن يتساءل عندما يرى هذا العائد ينفق انفاقًا طفيليًا مبددًا لا فى استيراد الآلات الانتاجية وتحسين الخبرات بل لاستيراد العطور والسيارات الخاصة والبسكويت.. وعندما يرى أن بلاده تنفق فى استيراد التبغ والمشروبات مايقارب انفاقها فى استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى الوقت الذى يفتك فيه وباء بدائى مستوطن كالبلهارسيا بأهل أقليمه.. من حقه عندما يرى كل هذا أن يسأل الذين يتحدثون عن التضعية من أجل البلاد ومن أجل الدولة.. بلاد من؟ .. ودولة من؟ إن التضعيات إن كانت هناك تضعيات يجب أن يبدأها القادرون.

وواقع الأمر أنه ليس هناك من تضحية.. وإنما هنالك دين مستحق طال أمد سداده.. قالامتيازات التي ورثناها من الاستعمار لم نرثها إلا لمركز ممتاز، والمركز الممتاز لم ينحدر إلينا من آبائنا من آل بوربون وآل هابسبرج وإنما حصلنا عليه نتيجة مانلناه من تعليم.. والتعليم ما كنا لنناله لولا التضحيات التي قدمها شعب السودان ليمكن لأبنائه المعرفة.. ولا أظن أن هنالك بين شعوب الأرض شعبا انفق بقدر ما انفق شعب السودان ليعلم ناشئته.. لقد رسم نيريري صورة رائعة للمثقف الأفريقي الذي يجفل من التضحية في سبيل مجتمعه.. «مثله مثل الرجل الذي جمعت له القرية كل مالها وأرسلته ليأتيها بطعامها فذهب ولم يعد».

#### حديث لعبد الناصر..

وتحدث عبد الناصر في مطلع العام الماضي إلى مثقفي مصر بمناسبة عيد العلم حديثا ما أجدرنا بأن نعيه وما أجدر قادتنا بأن يرددوا مثله. قال: «فليتحول كل مثقف بما أخذه إلى مصدر عطاء للذين أتاحوا له، ومكنوه، وحققوا امتيازه وإلا فهو شجرة عقيمة، عاشت من الأرض، وارتوت بعرق السواعد، واحاطتها الرعاية بكل أنواعها، وامتلأت بشعاع الشمس ثم لم تعد في النهاية زهرًا، أو ثمرًا أو ظلاً».

لقد قلت في مطلع هذه المقالات أن السودان قد شهد في الإمام المهدى المفكر السياسي الأصيل الأول والأخير.. وأضيف اليوم بأن السودان قد شهد فيه أيضا الزعامة السياسية الوحيدة التي أدركت أن قيادة أي مجتمع نحو الأخير لابد أن تكون قيادة خلقية.. وأن المجتمع الطاهر لايمكن أن يقوم مالم تتطهر القيادة.. وأن العامة لن تصلح مالم تصلح الصفوة وأن البذل والتضعية يصبحان عنتا واقتسارًا مالم يفرضا على القادرين قبل جمهرة الكادحين.. كتاب الإمام لمحمد الخير عبد الله خوجلي حول غنايم بربر لسفرعظيم جدير بحكام السودان الجديد أن يقرأوه في غمرة حديثهم الدائب عن الفضيلة والخير.. والصلاح في دولة لايخلو جهاز واحد منها من الفساد.. ولا تخلو دائرة واحدة فيها من المسدين «إنك جدير بعظمة ماعند الله، وخسة ما في

الدنيا وإن كثر.. وقد تعلم أنها لاتعلو همة أحد في الجهاد في هذا الزمن لاكتساب شيء من خسيس الدنيا الفانية غير الترك الكافرين، وأعوانهم الكاذبين الضالين، ومن نحا نحوهم من الأغبياء والمنافقين الداخلين في وعيده تعالى. (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإذا أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة) أعيذ نفسى واياكم والمسلمين ممن هذا حاله».

ومثل هذه القيادة التي تبدأ محاسبتها في القمة.. والتي تحاسب الكبار حتى على الدوانق هي القيادة التي تجسر على دعوة الشعب للبذل والتضحية، ٠٠ وأسلوب كهذا في التوجيه سينتهي بالضرورة إلى تعميق معنى المسئولية الوطنية لدى الذين يتصدرون أمور البشير.. ولذا فقد شهدنا يوم ذاك كيف أن الصفوة الحاكمة أخذت تعامل الملكية العامة ومال الأمة بحساب يشبه التقديس.. رسالة الأمير عبد الرحمن النجومي وحمدان أبو عنجة إلى المهدى لشهيد على ذلك.. «إننا حضرنا بجهة مندر وإن إخواننا الفقراء لما رأينا مأكولهم البليلة أذناهم بتعاطى قليل من البصل والويكة والسمسم. وقد رأينا ذلك غير مخلص عند الله تعالى بلا رفع الأمر لسيادتكم.. وحيث أن الأخوان حاصل لهم التعب.. ومعنا ابقار قليلة التزمنا بتحرير هذا العرض لسيادتكم راجين الأذن في راحة الأخوان.. وأن تبينوا لنا الجائز تعاطيه منها والممنوع لسلوك طريق الرشاد».. رسالة بسيطة في تعبيرها .. ساذجة في تقريرها .. إلا أنها تفيض نبلا، وثورية ومسئولية.. ورد الإمام عليها درس آخر في المسئولية والوطنية: «أسأل الله أن يجزيكم ويعطيكم أحسن الجزاء والتواب، وأن يجزيكم عنا وعن دينه والمسلمين خيرًا واحسانًا، ويكفيكم شرا وامتحانًا. فشدوا على ذلك وزيدوا فيما هنالك مما تكرمون به عند الله وتفوزون به إلى الدرجات العلى وتدخلون به مع الملأ الأعلى. أما البصل والسمسم والويكة وغيرها من المأكولات فجائز للمجاهد أن يأخذها بضرورة من غير ادخار وتمول».





بدأت حديثى بالقول بأن الفكر السياسى لكيما ينمو لابد له أن يكون أصيلا وضاربًا بعروقه فى أعماق التربة الوطنية .. ولكيما يزدهر لابد له من أن يكون عصريًا ومنفتحًا على الفكر الإنسانى كله وقلت أن «العلمية» قد أصبحت السمة الميزة لكل المناشط الإنسانية فى النصف الثانى من القرن العشرين .. كان فى ذلك الأفكار أو فى الأساليب.

## فسىاليمين

إن أية نظرة عابرة يلقيها المرء اليوم على الكيانات السياسية والتنظيم السياسي المعاصر لتصور مدى هذا التغيير الذى اقتضته ضرورة التجديد.. يستوى فى ذلك المحافظون والمتطرفون.. ويستوى فيه السلفيون والمستقبليون، حتى العناصر التقليدية قد قبلت، راغمة، الرضوخ لمنطق العصر وأسلوبه، حزب المحافظين البريطاني نموذج قريب لهذا.. فالصراع المستمر الذى ظل يدور في أروقة الحزب خلال العقد الأخير كان في أساسه صراعًا بين جيلين: الجيل الجديد الذي يؤمن بسياسة الحوار.. وديمقراطية رجل الشارع ونهاية الامبريالية العتيقة وافلاس منطق العهد الفكتوري.. والجيل القديم الذي يؤمن بعلائق الأندية.. والكليات.. وحلبات سباق الخيل.. في اسكوت ونيو ماركت.. صراع وصفته الصحف البريطانية بالصراع بين جيل الحرب العالمية الأولى: ايدن، وماكميلان، وهتلر، وهيوم، وجيل مابين الحربين حيث ايان ماكلاود، وهيث، وانتهت

(\*) الأيام: ٢١/٢/٨٢٩١



المعركة في بريطانيا التقليدية بل في أكبر قلاع المحافظة فيها بانتصار جيل الأسلوب الجديد على جيل الياقات المنشاة والأفكار المنشاة.

وفى فرنسا أدرك اليمين أن معركته فى عالم الأيديولوجيات والإحصاء الدقيق والتخطيط الصارم لايمكن أن يقودها ساسة الانشائيات الخطابية ... وكان هذا سببا فى بروز الساسة التكنقراطيين.. والقوة الحقيقية التى توجه فرنسا اليوم جيسكار ديستان.. ليكانيويه.. بيرفت.. كابتان.. وفالون..

#### وفسى اليسسار

وفى أقصى اليسار يجد المرء نفس الظاهرة فى الاتحاد السوفيتى.. ظاهرة الإدراك بأن جيل المجتمع التكنى لابد أن يحكنه اناس يدركون ماهية التكنية.. وفى هذا الاطار يجب أن نفهم اختفاء كل وجوه الثورة الأولى.. آخرهم ميكوبان الذى خرج فبل عام وبضع عام مكرمًا بأعظم أوسمة الدولة.. ويمكن أن نفهم انتقال القيادة فبل عام وبضع عام مكرمًا بأعظم أوسمة الدولة.. ويمكن أن نفهم انتقال القيادة لرجال مثل المهندس كوسيجن الذى يسميه خبراء السوفييت فى أمريكا بالعقل الالكترونى الشيوعى.. نسبة لايمانه الصارم بمبدأ التخطيط العلمى والتحليل الاحصائى.. حتى آخر معاقل المحافظة فى الاتحاد السوفيتى.. الجيش الأحمر لم ينج من ظاهرة التجديد هذه بعد وفاة قوميساره الجبار المارشال مالو نوفسكى.. فقد كان من أكثر ما أثار اهتمامى من تعليق عقب وفاة مالو نوفسكى فى مطلع العام الماضى مقال نشرته الأزفستيا حول طبيعة الدفاع فى هذه المرحلة فى تاريخ العالم التى مقال نشرته الأزفستيا والكيماويين.. وهو مقال يذكر المرء بقوله كليمنصو المشهورة عن جنرالات الحرب الأولى.. «إن الحرب لأكثر بكثير من أن تترك للجنرالات».. الحوار الخطير الذى بَدأته الأزفستيا انتهى بالطبع إلى انتقال الجانب الأكبر من السياسة الاستراتيجية الدفاعية السوفيتية من أيدى الجنرالات إلى يد ديمترى السياسة الاستراتيجية الدفاعية السوفيتية من أيدى الجنرالات إلى يد ديمترى

استنوف وزير العتاد الحربي وهو أيضا من جيل المهندسين الجدد الذين ارتقوا المراتب العليا في الجهاز الإداري السوفيتي.

#### الأذكياء والحمقي

وفى بلد كالسودان نصفه متخلف بقرن وبضع قرن وراء حضارة العصر.. ونصفه الآخر بدائى راكد لم يصل بعد إلى مرحلة التخلف تصبح الحاجة أشد إلى الانفتاح الواعى نحو الأفكار والتجارب الانسانية كلها.. ولكن .. مأساتنا أن أجهزتنا السياسية، لا تستطيع بحكم تكوينها وتاريخها أن تستجيب لمنطق العصر أن تتحدث بلسانه. فهى تنظيمات تعيش في اسار الصراع الشخصى وبالتالي في نطاق الأحكام الذاتية.. والعلم لايمكن أن يكون ذاتيًا في تقييمه لأن العلم بالضرورة موضوعى.. والسياسة التي لاتقبل الموضوعية ولاتفكر إلا في اطار مطامح الأشخاص، ونوايا الأشخاص واحقاد الأشخاص سياسة حمقاء.. فالأذكياء، فيما يقال يناقشون المبادئ وأوساط الناس يناقشون الأحداث، أما الحمقي فيناقشون الأشخاص.

## الحركة العمالية في السودان

ليست فقط حمقاء هذه السياسة بل وهي سياسة تفتقد الفعالية لأن المقياس الوحيد لنجاح أية سياسة في البلاد النامية هو قدرتها على دفع عجلة التطور والانطلاق بالثورة الحضارية في المجتمع.. وهي قدرة لا تتأتى لنا إلا مع العصرية في الأسلوب والعصرية في التفكير.. وفي هذا الشأن تستطيع نقابات العمال أن تعلم الأحزاب الكثير. فالحركة العمالية السودانية بميزها عن الاحزاب انتهاجها للمنهج التنظيمي العصري وهو أمر ساعدها على النمو والتطور.. والتنظيم المؤسسي الحديث.. الاتصال الدائم بين القاعدة والقمة.. الحوار الدائب بين الرؤساء والمرؤوسين عن طريق النشرات وحلقات النقاش والبيانات.. المحاسبة الدائمة للقيادة.. الانتخابات الدورية للأجهزة.. التفاعل الواعي مع الأحداث المحلية والأقليمية والدولية.. التضامن مع المنظمات ذات الأهداف المشتركة أو المتشابهة.

ولا أريد أن أذهب فى استعراض الظروف الموضوعية التى واكبت نمو الحركة العمالية فقد فعل هذا قبل أكثر من عشرة أعوام الصديق العالم الراحل الدكتور سعد الدين فوزى ـ طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه..

أريد أن أقول أن من حسن حظ الحركة النقابية إنها لم تقع فى أسار القيادات التقليدية وإلا لانتهت إلى شيء أشبه بحزب العمال المصرى برئاسة النبيل عباس حليم واللواء محمد صالح حرب، لانتهت إلى تنظيم انتهازى هدفه استجلاب الهتافة من المناطق الصناعية.

## قوة ذات وزن

أما الآن فقد استطاعت الحركة العمالية السودانية أن تثبت وجودها كقوة ذات وزن في المحيط السياسي والاجتماعي السوداني.. وأن تثبت وجودها كقوة يمكن أن تسهم في اخصاب الحركة العمالية العربية والأفريقية ... بل وأن تسهم بدور فعال على النطاق العمالي العالمي.. استطاعت أن تفعل هذا في الوقت الذي عجزب فيه كل الأحزاب التقليدية من أن تلعب أي دور في التربية السياسية لانصارها على الصعيد المحلى وفي الاخصاب الفكري لدعوتها على الصعيد الاقليمي.. عربيا كان أم أفريقياً.. ولم يكن في الأمر غرابة لأن الأحزاب منذ نشأتها لم تكن بتنظيمات تقوم على فكر.. أو منهج.. يصدق هذا عليها بالرغم من أن الأحزاب تضم الكثيرين من المثقفين الذين لاينقصهم الذكاء.. ولا ينقصهم الاخلاص. ولكن الذكاء الوافر، والاخلاص العميم كلها صفات لا تجدى شيئًا مالم تصحبها الجسارة الواعية والإرادة تنظيمي يرفض التطور...

# مولد الشعارات

لقد شهد السودان في الأعوام الثلاثة الماضية مولد الأحزاب من جديد بعد انقشاع الجاهلية العسكرية.. وشهد مع مولد هذه الأحزاب مولد شعارات جديدة كان

الناس يهمسون بها همسًا في الماضي، شعارات أنجبتها صيحات رجل الشارع قبل أن تنطق بها قيادات الأحزاب، وكانت هذه الشعارات نتيجة تفاعل الشعب الطبيعي مع الطور الذي شهدته المنطقة التي نقيم فيها، وساهمت أجهزة الإعلام الجماعي في نقله حتى إلى القرى والدساكر.. الاشتراكية.. الديمقراطية .. القوية العربية، انتضامن المصيري مع شعوب العالم الثالث. انتقلت هذه الشعارات إذن إلى دساتير الأحزاب وإلى بيانات سياستها المعلنة ولنقرأ دستور أي حزب لنجد أن هذه الشعارات تحتل مكانها المرموق. ولكن دعنا نتابع وسائل النشر والاعلام الحزبي بعد عامين من تبنى هذه الأفكار. دعنا نتابع بيانات الأحزاب الدورية ـ إن كان لها بيانات دورية تخاطب بها الجماهير وصحافة الأحزاب وأحاديث مسئوليها، كم منها حاول أن يوضح للناس فهم التنظيمات السياسية لهذه الشعارات ماهو مدلولها وماهيتها كيف يمكن تحقيقها في إطار واقعنا المحلى، ماهو ارتباطها بهذا الواقع، ماهو دور كل منا في سبيل تحقيقها كيف يمكن لنا أن نعمق معانيها بن جمهرة الناس؟

## امتداد للصراع القديم؛

إن العامين اللذين قد انصرما بعد بروز الأحزاب من جديد قد أثبتا أن التنظيمات السياسية ليست بأحزاب بالمعنى العصرى للكلمة.. وأن العمل السياسي ليس إلا امتداد للصراع القديم، كما أسلفت، بين الشوفيست والفليست.. وأن هذه التنظيمات بتكوينها وأخلاقياتها لا تستطيع أن تخرج من إطارها التقليدي الذي يرفض الموضوعية العلمية.. ولذا فأن الأحزاب التي تتحدث دساتيرها عن الاشتراكية لا تملك إلا أن تفكر في الاشتراكية في إطار خلايا الشيوعيين، والجبهة المعادية للاستعمار، والالحاد الشيوعي، والمؤامرة الروسية الكبرى، تفعل هذا بعد نصف قرن من الثورة البلشفية التي ارتقت بروسيا - أكثر بلاد أوروبا تأخرًا - لكيما تصبح القوة الأولى في أوروبا والقوة الثانية في العالم.. وبعد ربع قرن من الثورة الصينية الحمراء التي ارتقت بالصين لكيما تصبح القوة الأولى في آسيا والقوة الثالثة في العالم.

والتنظيمات السياسية التى تتحدث دساتيرها عن العمل العربى المشترك والقومية العربية لاتملك أن تفهم القومية العربية إلا فى إطار التاج المصرى، والتوسع الأقليمى المصرى إن كانت من خصومها، أو فى إطار وحدة الوادى وفندق قصر الجزيرة إن كانت من نصرائها... علما بأن مصر عبد الناصر ليست بمصر إبراهيم فرج وزكى الطويل.. إنما هى خلق جديد ذو أبعاد اقتص ادية جديدة.. ومضمون اجتماعى جديد وهدف سياسى جديد.. وأن القومية العربية فى مضمونها الجديد تعنى البعث الكامل لحضارة شاخت ورد الدماء الحارة لشرايين أمة بدأ العدم يدب فى أوصالها.

### عقد الاستعلاء الجاهل

والتنظيمات السياسية التى تتحدث عن الوحدة الأفريقية لاتملك إلا أن تنظر إليها وتفهمها، إن فتشت أعماق الأعماق، إلا في إطار العقد الموروثة عن أفريقيا.. عقد الاستعلاء الجاهل علمًا منها بأن أهل أفريقيا هؤلاء هم الذين يحركون اليوم قارة كاملة راكدة ليس فقط لتمارس سيادتها بل ولتعلب دورها التاريخي في أحداث العالم.. ولتجعل العالم يحس بوزنها الذي لايمكن اغفاله.. ولا يحتاج المرء هنا لأكثر من النظرة العابرة للتغييرات العديدة التي طرأت على السياسة الدولية منذ هبوب رياح التغيير في مطلع الستينات .. لقد أفلحت بعض هذه القيادات وهي توجه بلادًا لاتملك أي مقوم من مقومات الدول أن تحتل مكانها في السياسة الدولية بصورة لم يستطعها أولئك الذين يجثمون على صدر مليون مربع من الأميال.. مليون ميل مربع لو كان كل ما فيها هو الطلح الناحل، والسلم الشاحب، وكثبان الرمل الجرداء لكانت قوة لايمكن الاستهانة بها...

## لا لون ولا طعم ولا رائحة

خاطر عابر عن لى الآن وأنا أتابع الكتابة.. ذكرت زيارة مينان ويليامز مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية قبل عامين.. ذكرت زيارته وهو يحمل رسالة من الرئيس جونسون إلى زعماء أفريقيا يوضح لهم فيها موقف بلاده من قضية الفيتنام

سيما والحملة الدولية ضد التدخل الأمريكي قد بلغت ذروتها ذلك الوقت.. ذكرت تلك الزيارة وكيف أنه قد أدهشني إبانها أن ويليامز الذي بدأ زيارته بغرب أفريقيا (داكار، ابيجان كوناكرى، وباماكو).. وأنتقل إلى شمال أفريقيا (الرباط، الجزائر، تونس، القاهرة) قد عبر السودان.. عبر مليون ميل ليذهب إلى أديس أبابا، ونيروبي، ودار السلام.. ولو كنت مكان ويليامز لما فعلت غير مافعل.. بلاد بلا أعداء ولا أصدقاء.. أكبر رقاع الأرض في أفريقيا أصبح في حساب السياسة الدولية. وبفضل حكامه الراشدين شيئًا لا أملك أن اسميه.. شيئًا حكمه حكم الماء الطهور عند الفقهاء، لا لون ولا طعم ولا رائحة...

## بناء الأميم

إن بناء الأمم ليس بالأمر الهين .. وإن خلق المجتمع الفاضل ليس بالأمر الذي يتم بالنوايا الطيبة أو المنبريات الوعظية .. هذا إذا افترضنا حسن النية .. فهناك صفات أساسية لابد من توفرها فيمن يتصدون لهذا البناء والخلق.. ومالي أكثر من الحديث عن المجتمع العصرى.. أو ليس هذا شأن بناء المجتمع الفاضل وشأن بناء المجتمع الفاضل منذ أن عرفت الإنسانية الدولة المنظمة.. المعلم الثاني الفارابي يحدثنا عن الحاكم في مدينته الفاضلة فيقدم صفات المعرفة وحب العلم وقوة الخيال على كل صفة أخرى.. فالحاكم عنده لابد «أن يكون تام الأعضاء جيد الفهم والتصور، جيد الحفظ لمايفهمه، جيد الفطنة، حسن العبارة محبا للتعليم والاستفادة منقادًا له لا يؤلمه تعب التعليم ولا يؤذيه الكد الذي يناله منه، وأن يكون غير شره متجنبًا بالطبع للعب. أن يكون محبًا للصدق وأهله ومبغضًا للكذب وأهله. أن يكون كبير النفس محبا للكرامة، أن يكون الدرهم والدينار وسائر أغراض الدنيا هينة عنده أن يكون محبا للعدل وأهله مبغضًا للظلم والجور وأهلها، وأن يكون قوى العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل، جسورًا عليه مقدامًا، غير خائف ولاضعيف النفس».. والمدينة الفاضلة تقابلها المدينة الجاهلة وهي ـ في قول المعلم الثاني ـ تلك «التي لم يعرف أهلها السعادة، ولاخطرت ببالهم. إن أرشدوا إليها لم يقيموها ولم يعتقدوها. وإنما

عرفوا من الخيرات بعض هذه التى هى مظنونة فى الظاهر أنها خيرات من التى تظن أنها الغايات فى الحياة وهى سلامة الأبدان، والتمتع باللذات.. وكل واحدة من هذه سعادة عند أهل الجاهلية»..

#### عقه فكري

إن بناء المجتمع الجديد.. المجتمع الفاضل لن يتأتى بالبساطة التى تحسب.. فطريق التنمية طريق وعر.. وأهدافها أهداف عصية... ولا مشاحة فالتنمية هى تغيير لوجه الحياة.. تغيير هدفه الأول والأخير هو الإنسان.. إذن لابد لهذا الإنسان.. وهو جاهل متخلف.. أن يدرك أن التنمية هى هدف مصيرى.. وأن الديقمراطية، والاشتراكية والتضامن الأقليمي والدولي تعنى الخير وتعنى الكرامة، تعنى السعادة للفرد.. وتعنى التقدم للمجتمع.. فبغيرهذا الإدراك لايمكن أن يتم تفاعل بين الشعب والفكر الجديد.. ولايمكن أن يتم تعاطف بين الشعب ودعاة الفكر الجديد.

أعود إلى السؤال مرة أخرى ماهو دور وسائل الاعلام الحزبى فى خلق المناخ الفكرى لهذا التفاعل والتعاطف.. تناولوا الصحافة التى تتحدث باسم التنظيمات السياسية وليقل لى أى عاقل عادل كيف يمكن لأية صفوة تحترم نفسها أن تقبل أن تكون منابر الفكر فيها منابر للسباب المسعور، والتهاتر المريض، وتبدل الخصومات الرعناء كما تفعل الضرائع اللكع... ولنكن أمناء ياصحاب.. العقم الفكرى هوالجواب...



(1)

في معرض الحديث عن الأصالة الفكرية.. والاستقلال الفكري.. والانفتاح الواعي نحو الفكر الإنساني والتجارب الإنسانية أود أن أتناول بوجه خاص شيئين: نظرتنا، كمثقفين، إلى الفكر الاشتراكي الماركسي، واتجاهنا، كدولة أو مسئولين، نحو الدول التي اتخذت هذا الفكر عقيدة وانتهجته أسلوبًا..

والذي يدفعني لهذا التخصيص في الحديث هو الجريمة الفكرية التي نرتكبها.. يرتكبها البعض في براءة نتيجة الجهل وعدم المعرفة.. ويرتكبها بعضنا الآخر ـ مع سبق الإصرار \_ عن طريق تزييف الحقيقة والواقع.. فالحديث في محافلنا عن الفكر الماركسي وعن الدول التي ارتضته يصور الأمر دوما بأنه اختيار بين الفردوس والجحيم.. فردوس الغرب وجحيم الشرق.. اختيار بين مادية الشيوعية وروحانية الليبرالية.. اختيار بين حكم القهر والقسر.. وحكم الحق والعدل. اختيار الاختيار بين اتجاهين سياسيين اختيارا خلقيا لا سياسيا .. ويصبح تقييم من يختار تقييما خلقيا لا سياسيا.. ويصبح الرجل الذي يدعو لهذا الفكر منحرفًا فكريًا ـ إن أحسن الناس به الظن ـ لأنه في الغالب الأعم يحسب في عداد المنحرفين خلقيا..

(\*) الأيام: ١٩٦٨/٢/١٢



#### الايحساء.. والمناعسة

ومثل هذا الحديث.. والأحكام التى تقوم عليه إنما هو فى واقع الأمر استجابة تلقائية منا للايحاء الفكرى الذى نتلقاه من الغرب.. والتلقائية فى الاستجابة ما كانت لتكون لو كانت لنا المناعة الفكرية.. والمناعة الفكرية لن تتأتى مالم يتوفر لنا المصل الواقى.. والمصل الواقى يتلخص فى ادراكنا أن السودان ليس هو الغرب.. ليس هو أوروبا وأمريكا.. أهدافه ليست بأهداف الغرب.. وتراثه ليس تراث الغرب.. وتكوينه السوسيولوجى ليس بتكوين الغرب.. إذن فمقاييسه فى الحكم والتقييم لابد أن تختلف بالضرورة، عن مقاييس الغرب.. ولربما قادتنا هذه المقاييس فى تقييم واع علمى أمين إلى رفض الفكر الماركسى.. ولكن لأسباب غير تلك التى أوحى لنا بها...

فالذى أوحى لنا به يجعلنا ننظر إلى الفكر الماركسى لا كأمتداد للفكر الغربى البرجوازى نفسه ـ بل ووليد شرعى لذلك الفكر ـ وإنما كأوهام مشعوذ اسمه كارس ماركس.. والذى أوحى لنا يجعلنا ننظر إلى التجربة الاشتراكية الشرقية لا كنهج فى الاقتصاد جديد بدل كل معالم الجغرافية السياسية فى أوروبا وآسيا وإنما كمؤامرة ارهابية للتسلط والسلب.. والذى أوحى لنابه يجعلنا ننظر إلى الاتحاد السوفيتى رائد هذه التجربة لا كدولة تحدد علائق الدول معها العهود والمواثيق وإنما كعصابة متآمرة تريد أن تبذر الفتنة والخراب فى ربوع العالم الآمن المطمئن.. هذا هو ما أوحى لنا به.. وما نردده بلا حساب شأن من عقله فى أذنيه..

## حقائق .. وظلال

بيد ما نردده يغفل حقائق هامة لابد من إبرازها لكيما تكتمل عناصر الحكم العلمى الموضوعى .. وبغض الطرف عن ظلال عديدة لابد من ابانتها لكيما تكتمل الصورة ..

أولى الحقائق هي أن الفكر الماركسي إنما هو جزء لا يتجزأ من الفكر السياسي الأروربي.. وهو جزء لا يتجزأ من المفهوم الجديد للعدالة الإجتماعية في أوروبا،

فدولة الرخاء التى تتغنى بها أوروبا ـ ويتغنى بعضنا بها فى معرض التبشير بالاشتراكية الغربية ـ هذه الدولة إنما هى وليدة الدعوة التى حمل لواءها دعاة العدالة الاجتماعية الجديدة فى أوروبا المعاصرة وكلهم اشتراكى وكلهم قبل المعطيات الأساسية للفكر الماركسى حول تفسير التاريخ.. وطبيعة الطبقات.. ودور رأس المال ووسائل الانتاج.. وجلهم ذو تصور مادى كامل للاشتراكية.. الدعوة الجديدة حمل لواءها بياتريس وسدنى ويب فى بريطانيا.. جان جويس وليون بلوم فى فرنسا.. بترونينى فى ايطاليا وهو يحاول اليوم بعد مايربو على ربع القرن من الترشيد أن يترجم أفكاره عن مجتمع الكفاء إلى واقع ملموس عن طريق تجمع اليسار والوسط.

ومكاسب الطبقة العاملة في أوروبا الغربية وهي أنشودة أخرى تتغنى بها أوروبا ويتغنى بها معها الذين عقولهم في أذنيهم في خارج أوروبا .. هذه المكاسب قد أحرزتها الطبقة العاملة بقياداتها الجديدة التي رأت في تجرية السوفيت حافزًا ومثلا .. الضمان الاجتماعي .. الحد الأدنى للأجور .. المشاركة السياسية .. كانت تجرية السوفيت إذن حافز لأن تسيطر على الحركة العمالية في أوروبا الغرب قيادات اشتراكية .. أولى هذه القيادات وأهمها قيادة جيمز كير هاردي وفنر بروكواي للحركة النقابية البريطانية سيما بعد خيبة الأمل الطاغية في حكومة جوزيف تشمبرلين ... وقيادة ليون جوهو للحركة النقابية في فرنسا .. وقيادة الشيوعيين للحركة النقابية في ألمانيا بعد سقوط أسرة الهوهنزولرن وقيام جمهورية الفيمار .

فى كل هذه الحركات كان التحليل للتاريخ والمجتمع تحليلا ماركسيًا.. وفى أغلبها كان التصور للاشتراكية كلها تصورًا ماديا.. ولا غرو فوضع أوروبا الاجتماعى ومناهضتها للكاثوليكية أدت بالضرورة إلى هذا التلاحم بين المادية والاشتراكية. وفى هذا يكتب مالك بن نبى فيقول «إن كارل ماركس كان سيتحدث بلسان مارتن لوثر لو عاش فى عصره» وهذا التقرير لايخلو من صدق.. فمباحث كارل ماركس، لاسيما الفلسفية منها حول الانسانية والانحياز لا تخلو من لوثريات تطل برأسها من خلال الكلم.

ومالى أقول كان التحليل للمجتمع تحليلاً ماركسيًا .. كان وظل عند الكثيرين من زعماء الاشتراكية الغربية .. الصراع الرهيب الذى دار فى اجتماع حزب العمال البريطانى منذ بضعة أعوام حول الفقرة الرابعة من دستور الحزب ـ تأميم كل وسائل الانتاج والتوزيع نموذج لهذا .. الذين قادوا الحملة مايكل فوت، سندى سلفرمان، زيليا كوس، كزنز.

إن الأمر ليس أمر اختيارى بين مادية الشرق وروحانية الغرب فالتصور المادى.. للاشتراكية والتاريخ.. بل والنظرية الماركسية نفسها جزء من التصور الأوروبى وامتداد للفكر الأرووبى ولذا فمن الظلم أن نقول أن هذه المفاهيم عندما تترجم فى أوروبا يصبح اسمها دولة رخاء.. وعندما تترجم فى الشرق يصبح اسمها المادية الفاجرة..

## دمويسة البلاشفسة

لكن قائلا سيقول إن اشتراكى الغرب ـ قبلوا جوانب عديدة من أفكار ماركس ولكنهم رفضوا دموية البلاشفة .... فترجمة الأفكار الماركسية فى الغرب الذى أشرت إليه قد تم على يد البلاشفة عن طريق القهر والاكراه.. عن طريق سيبيريا والستالينية الدموية.. أما التحول فى الغرب فقد تم بالرضا والاختيار والمصالحة.. وبعض هذا حق... بل كله حق لو وقفنا ـ كما يوحى لنا أن نقف فى صدر البيت.. فى مطلع الآية.. ولاتقربوا الصلاة وهذا يقود للحقيقة الثانية.. الحقيقة الثانية تقول بأن الذى حدث فى روسيا السوفيتية شيئان: أولهما ثورة سياسية لازالة وضع سياسى... وثانيهما بروز فلسفة جديدة متكاملة منحت الثورة أبعادًا جديدة لم تعرفها الثورات الأوروبية كلها ثورات تستهدف تغيير الوضع السياسى القائم فيه.

أما عن الأولى.. الثورة السياسية.. فالثورات كلها دموية مأسوية بطبعها.. وليس هنالك من سبب يجعلنا نفترض أن تكون الثورة الكوبية أكثر انسانية من ثورة المكسيك التى قتلت نسبيا عشرين ضعفًا لمن مات في الثورة الكوبية دون أن تحقق التحول

الجذرى الذى حققته ثورة كوبا.. ولكنى افترض هنا أن الذين يتحدثون عن الارهاب لا يعنون الارهاب الذى واكب الثورة السياسية وإنما الارهاب الذى تلا الاستقران السياسي وبداية التطبيق الاشتراكي.. والقول يمضى هنا مشيرًا إلى أن مثل هذا الارهاب هو الثمن الذى يجب أن تدفعه كل أمة تريد أن تسير في طريق التجربة البلشفية.. هكذا أوحى لنا وأخذ بعضنا يردد هذا دون رؤية وتبصر.

والحقيقة التى لامرية فيها هى أن التطبيق الاشتراكى البلشفى كان قاسيًا .. وكان عنيفا وكان يفتقد الانسانية فى الكثير من جوانبه.. والحقيقة التى لامرية فيها هى أنه نيس هنالك من انسان يملك الحق فى أن يصدر الحكم باعدام أجيال لكى يمنح الحياة لاجيال قادمة ... والحقيقة التى لامرية فيها هى أنه ليس هنالك من ابن أمة يملك أن يدعى أنه يملك العلم اللدنى والتفسير الذى لا راد له .. والحقيقة التى لامرية فيها فيما اثبتت تجارب دول أخرى هى أن التطبيق الاشتراكى ليس بالضرورة هو القهر والاكراه فى هذا الإطار إذن يمكننا أن نصدر الحكم بادانة الارهاب الاستاليني ... والذى يجب أن يتحمل نتيجته كل الجهاز الذى كان قائمًا يومها فى الاتحاد السوفيتى .

## مجتمع الاسنان المجانية

هذا جانب....

ولكن هنالك جانب آخر...

فلئن جاء الغرب ليرسم لنا هذه الصورة الدموية القانية للبلشفية فهذا تقرير موضوعى للحقيقة.. أما أن يفعل هذا في معرض التفضيل بين تجربتين.. أما أن يفعل هذا - ويفعل بعضنا معه - بهدف القول بأن مجتمع الرخاء الغربي قد قام بدون حاجة للتضحيات المقتسرة اللاانسانية فهذا تشويه متعمد للحقيقة.. فالحقيقة، لكيما تكتمل، لابد أن نضيف إليها تلك الجوانب التي تبرز كيف ارسيت قواعد الاقتصاد الغربي الذي مكن لأهل دولة الكفاء والرخاء أن يحققوا مجتمع الأسنان الاصطناعية المجانية..

تلك الجوانب الناقصة من الصورة تقول بأن الاقتصاد الرأسمالي الغربي لم ترس دعائمه إلا بفضل خيرات الأمم التي استعبدت.. بفضل موادها الخام وبفضل أسواقها الحبيسة.. ولن نقف عند هذا فنحن في باب الحديث عن التضحيات الدموية المقتسرة.. إذن فلنقل وبفضل الأربعين مليونًا من الزنج الأفارقة الذين اقتيدوا كالخراف إلى أمريكا والبحر الكاريبي فمات نصفهم في عرض البحر - نصفهم ٢٠ مليونًا في أقل التقديرات.. تضحيات أربعين مليونا من العبيد هي التي مكنت للانتاج الزراعي أن يزدهر... وهو الانتاج الذي وفر رأس المال التثميري الذي جعل الثورة الصناعية تنفجر.. وجعل الاقتصاد الرأسمالي ينطلق..

ولكيما تكتمل الصورة إذن لابد أن نقول بان ستالين قد قتل بضعة ملايين من أهل روسيا ليبنى روسيا وأن الرأسمالية قد استرقت وقتلت عشرة أضعاف من قتل ستالين لتبنى أوروبا وأمريكا... فإن قضينا بادانة الستالينية مرة فلابد أن ندين الرأسمالية الغربية ألف مرة.. وإن كان لابد أن ننفعل وبعضنا ذو حساسية مفرطة ـ عندما يجىء الحديث عن القهر البلشفى.. أقول إن كان لابد من انفعال وجدانى ضد من سبى وقتل فليكن ضد من استباح حمى الأقربين فى أفريقيا لا الأبعدين فى جورجيا واكرانيا.. هذا ما كان من أمر الحقيقة الثانية...

## أجلاف..المسرق

أما الحقيقة الثالثة فلا تتعلق بمشاعرنا كأفراد فحسب بل تلقى بظلالها على تصرفنا كحكام.. وكدولة. فالحديث عن الدولة البلشفية ـ بل دول شرق أروبا كلها ـ يجعل المرء يظن أننا لانتحدث عن شعوب ذات حضارة عريقة مترابطة الحلقات بل عن مجموعات من «الشغيلة» الأجلاف، ولا نتحدث عن دولة تربطها بقية العهود والمواثيق وإنما عن عصابات مارقة هدفها اشاعة الفتنة في العالم.. والعدوان على سيادة الآخرين.. وفي حديثنا هذا ننسى أن هؤلاء الأجلاف هم الذين ورثوا روسيا بوشكين ودستوفسكي وتشايكو فسكي وبورو دين.. وننسى أن هؤلاء هم الذين جادوا

للعالم في عهدهم البلشفي الجلف هذا بشولوخوف واهرنبورج وشوستو كوفتش وبروكوفيوف...

#### عدوان... وعدوان

ولكن الحديث بمضى بنا للقول بأننا أمام دول مهما كان من أمر ماضيها الرفيع.. ومهما كان من أمر حاضرها الناصع.. فهي دول لاتحترم المواثيق ولا تكف عن العدوان على سيادة الشعوب لذا فالتعاون معها إثم كبير .. وشر مستطير.. ومن حق الغرب أن يقول هذا كجزء من حملته ضد خصومه.. تماما كما يفعل الشرق في تصوير كل ما لا يرتضيه في الغرب بأنه رجس من عمل الرأسمالية.. والرأسمالية هي الشيطان الرجيم في انجيل الماركسية.. من حق الغرب أن يفعل هذا ولكن من واجبنا أن لإنقبل ما يقول باعتباره الحق. كل الحق، من واجبنا أن لانفكر بآذاننا . ولن يكلفنا الأمر حهد كبير،

لن يكلفنا الأمر أكثر من أن ننظرإلى خارطة العالم السياسية في ربع القرن الأخير لنرى.. لنرى ماهو موقف الاتحاد السوفيتي من أنصاره وخصومه.. وموقف الغرب من أنصاره وخصومه.. ولن أتحدث هنا عن أزمة كوبا التي أصبحت مثلا كلاسيكيًا . . ولن أتحدث هنا عن محنة الفيتنام التي تصور مثل التدخل و العدوان. . تصور أزمة الضمير العالمي كله كما يقول السناتور فلبرايت ـ أكثر ساسة أمريكا المعاصرة وضوح رؤية وأمانة وإبانة.. لن أتحدث عن هاتين الأزمتين وكلاهما يصور مدى احترام الدولتين الكبيرتين لاستقلال الشعوب وسيادتها وسلامتها .. لن أتحدث عن هاتين المشكلتين لأن هنالك اعتبارات عديدة أضفت على الصورة جوانب جعلت شعب كوبا وشعب فيتنام امرًا ثانويًا بالنسبة للصراع القائم، ولكني سأتحدث عن تحارب أخرى.

لقد شهد العالم في السنوات العشر الماضية تطورت خطيرة في جغرافيته السياسية.. شهد حكومات عديدة تتحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.. ومن أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. وشهد حكومات أخرى تصارع جاهدة في سبيل الحفاظ على كيانها وحيدتها. في اطار هذه التحولات ما هو موقف الدولتين الكبيرتين..

## التاريخ الفوري يحدثنا..

يحدثنا على سبيل المثال لا الحصر.. يحدثنا عن حكومات قامت بارادة الشعوب ورضاها ولم ترد لها أمريكا أن تقوم.. فوئدت.. ويحدثنا عن حكومات قامت ضد رغبة الشعوب وأرادت لها أمريكا البقاء فبقيت. ويحدثنا عن أنظمة قامت بإرادة الشعوب.. ومناصرة السوفيت ولم ترد لها أمريكا البقاء فكان لها ما أرادت ولم يكن موقف السوفيت منها إلا موقفا يختلف وصف الناس له بين الحكمة والعجز والجبن. التاريخ الفورى يحدثنا عن خوان بوش في جمهورية الدومينيكان الذي انتخبه أهل الجزيرة بارادتهم الطليقة وهو الرجل الذي قال فيه الرئيس الراحل كنيدي «إن خلاص أمريكا اللاتينية سيتم على يد رجال تقدميين مثل بوش» ولكن أمريكا الجديدة أمريكا اللاكندية - لم ترد له البقاء فخكمت باعدامه السياسي ونفذت حكمها في حملة أدانها العالم كله.. حملة لايمكن أن تبرر ألا بمنطق السير فرانسيس دريك أو فلاسفة السياسة في العصور الفكتوري..

والتاريخ الفورى يحدثنا عن ثورة الكنفو التى أخذت تهدد نظام موبوتو فاندفعت لنجدته فرق المظلات البلجيكية تحملها الناقلات الأمريكية من قاعدة بريطانية فى جزيرة الأسنسيون.. تحالفت قوى الأطلس جميعها لانقاذ موبوتو بدعوى انقاذ حياة الطبيب الأمريكي الدكتور كارلسون.. والتاريخ الفورى يحدثنا عن نهاية شيدى جاقان في غيانا.. يحدثنا عن مليون ونصف من الجنيهات انفقتها وكالة المخابرات المركزية عن طريق هيئة وهمية في لندن لخلق الاضطرابات في غيانا.. لن أمضى في وصف مادار في غيانا فقد وصف وأبدع في الوصف مايكل فوت وسدني سلفرمان في مجلس العموم البريطاني.. فمن أراد فعليه بالهانسارد.

مقابل هذا ما الذي فعله الاتحاد السوفيتي لا ليفرض أنظمة لا يريدها الناس.. ولا ليزيل أنظمة لا يريدها هو.. بل ليحمى أنظمة قامت برضى الشعوب وظلت تحسب نفسها في عداد حلفائه؟ ما الذي فعله السوفيت لحماية لوممبا ضد انقلاب قاده جاويش وعشرون جنديًا؟ ماذا فعلوا غير أن حملوا متاعهم وخرجوا.. ما الذي فعله السوفيت.. لحماية نكروما.. وحماية سوكارنو.. ما الذي فعلوه لحماية الدكتور مصدق والدكتور فاطمى وهما على مرمى حجر من جمهوريات السوفيت؟

التاريخ الفورى يقول أن تجارب العالم السياسية فى العقدين الأخيرين قد أثبتت أن الاتحاد السوفيتى أكثر احترامًا للمواثيق والالتزامات الدولية وأكثر قدرة على حبس نفسه عن الاندفاع فى مغامرات القوى..

## وإغتصاب... شرق أوروبا

وسيأتى قائل ليلقمنى حجرًا ويقول وما رأيك فى اغتصاب البلاشفة لشرق أوروبا ... أما أن بلشفة شرق أوروبا قد كانت بلشفة إجبارية فهذه حقيقة .. ولكنه اجبار لابد أن يفهم فى اطاره الحقيقى.. لابد أن يفهم فى اطار صراع القوى واقتسام مناطق النفوذ .. فالذى سيطر على شرق أوروبا ليس روسيا الشيوعية .. بل روسيا الدولة الكبرى التى حققت النصر مع بعض دول أخرى كبرى فجلست معهم لتقتسم الأسلاب، أو مناطق النفوذ كما تسميها الدول الكبرى.. روسيا الدولة الكبرى التى أريد لها فى يالتا وبوتسدام أن تقتطع الشرق، وتترك الغرب للحليف الآخر حدث أن كانت شيوعية فكان طبيعيًا أن تسم مناطق نفوذها الجديد بميسمها.. وهو نفوذ كانت ستحصل عليه روسيا بمنطق الدول الغالبة حتى وإن كان على رأسها الاسكندر الثالث أو كاثرين الثانية ..

إن جميع دول شرق أوروبا قد تحررت على يد الجيش الأحمر باستثناء يوغسلافيا التى حررتها المقاومة الوطنية بقيادة تيتو. فإن توقع أحد أن يترك الماريشال تيموشنكو بلغاريا ورومانيا لكيما تصبح أى شيء غير شيوعي لكان أحمقًا بنفس القدر

الذي يتوقع فيه أحد أن يترك الجنرال كلارك ايطاليا وبها أكبر أحزاب أوروبا الشيوعية بعد الحزب السوفيتي أن تصبح دولة حمراء.. ولو توقع أي أحد أن يفعل الجيش الأحمر أي شيء مع ألمانيا الشرقية غير أن يضع البرخت على رأسها لكان أحمقًا بنفس القدر الذي يظن فيه أحد أن أمريكا كانت ستفعل أي شيء غير أن تضع على رأس المانيا الغربية حكومة تكون من أهم قراراتها السياسية الأولى حل الحزب الشيوعي ومصادرة ممتلكاته.. ماحدث هو سنة التاريخ للأسف.. والتاريخ يحدثنا بأن الدول الكبرى جميعها تقبل فيما بينها منطق أن القوة هي الحق.. الدول الكبرى منذ الاسكندر وقياصرة الرومان دول عديمة الحياء.. والذي حدث بحكم الواقع.. الذي قرره تيموشنكو بجيشه الأحمر وجنرال كلارك بجيشه الثامن في الميدان .. جاء الساسية ليجعلوا منه مبدأ وسياسة في المواثيق.. هذا هو مضمون يالتا ومضمون بوتسيدام.. ولم تكن مصادفة أن يترك ستالين ثورة اليونان لتذوى وهي قاب قوسين من النصر ويترك ماركوس يهيم في الفلوات.. رأى جوزيف ستالين يومها كما كشفت الوثائق التي نشرت في العام الماضي بعد مرور عشرين سنة على الأحداث كان يقول بوجوب الإبقاء على التوازن الذي اتفق بشأنه مع روزفلت.. إتركوا لنا الشرق وسنترك لكم الغرب إذن فالذي فعلته روسيا المنتصرة في الشرق.. فعلته أمريكا المنتصرة في الغرب،،

#### ... وبعسند

وبعد فإن إراد قارىء أن يفهم حديثى هذا دفاعًا عن فكر بعينه فليعد قراءة الحديث مثنى وثلاث. وإن أراد أن يفهمه دفاعًا عن دولة بعينها فليعد قراءته مثنى وثلاث ورباعًا فالذى أدافع عنه هو أخطر من هذا بكثير . الذى أدافع عنه هو حقنا في أن نفكر بحرية طليقة وهو واجبنا في أن نتصرف بإرادة.. وهو مسئوليتنا كمثقفين في أن ندرك أن الأحكام العلمية لاتستقيم مع اهمال بعض الوقائع أو اغفالها.. فالحكم الذى يقوم على اهمال بعض الحقيقة يصبح حكمًا خاطئًا.. والحكم الذى يقوم على اغفال بعض الحقيقة يصبح حكمًا ظالًا.. وفوق كل هذا الذى أدافع عنه هو

واجبنا فى أن نفكر بعقولنا.. لا بحكم ما أوحى لنا به جهرة كان ذلك أو خلسة.. فالببغاوية لايمكن أن تكون سمة لرجل رشيد. إنها سمة الهمج الهامج كشعب اسكندرية على عهد البطالسة الذى يمجد قتلته وممرغى كرامته.. وهو لايدرك..

اسمع الشعب ديون كيف يوحون إليه ملأ الجوهتاف بحياة قاتليه ياليه من ببخاء عقله في أذنيه



(2)

قلت. لقد نادينا بعديد الشعارات بعد أكتوبر لأن هذه الشعارات هي آخر الآزياء السياسية في عالمنا الجديد... لم يكن هنالك الإيمان الصادق بهذه الشعارات.. أو الرغبة الجادة في ترجمتها إلى عمل محسوس.. إذن فمع عفوية النداء.. جاءت عشوائية التطبيق.

وكما فعل جل دعاة الديمقراطية بالأمس مع الديمقراطية يفعل اليوم جل دعاة الاشتراكية مع الاشتراكية.. وأخذنا نتصرف وكأن باب الاجتهاد قد قفل على يد صاحب السعادة المستر ستانلى بيكر.. فدساتيرنا منذ الحكم الذاتى لم تخرج من عمليات الترقيع للسمل الدستورى الذى حاكه القاضى بيكر.. وجاء عهد الاشتراكية وتناول الجميع ميثاق عبد الناصر واعملوا فيه نقلا، واقتباسًا، وتحريفا.. وفي الحالين كان الأمر تعبيرًا عن انعدام الأصالة.. وعن القدرية البدوية التى ماتزال تحركنا، وعن الاستسلام الفكرى.. لو كان هناك فكر لأدرك الناس بأن الاشتراكية كعلم ترفض الاستسلام العلمى.. لأن الاستسلام لأى منهج محدد أو تجربة محددة إنما هو دعوة للتحجر الفكرى، وتقييد لخط سير التاريخ.. ورفض للمنهاج العلمي نفسه الذي يقول بالافتراض ثم التجربة ثم النتيجة..

(\*) الأيام: ١٩٦٨/٢/١٥



فالنظرية الماركسية نفسها ما كان لها لتنجح، على الطبيعة، مالم يتصدر لها رجل خلاق مثل لينين ويطوعها للواقع الروسى. واللينينية كفكر ما كان لها تنمو فى التربة الآسيوية مالم يتصدر لها رجل مبدع مثل ماوتسى تونج ويطوعها للواقع الصينى بصورة جعلت الصين القديمة التى ظلت ترفض الفكر الأوروبي وتمارس أسلوب حياة صيني مترابط الحلقات لمدة خمسة قرون تقبل لأول مرة المنهج الفكرى الغربي، أقول الغربي لأن الماركسية ـ اللينينية التى قبلتها الصين إنما هى نظرية غربية ولدت فى تربة غربية وقامت على أسس فلسفية.. والاشتراكية العلمية ما كان لها أن تجد أرضا في بلد مسلم كالجزائر لو لم تتصدرها قيادة سياسية رشيدة.. عصرية في أسلوب عملها وتفكيرها.. بعيدة عن أسلوب التهريج والانشائيات التى لوث السياسة في الشرق العربي.. تصدت لها هذه القيادة لتطوعها وفق مقتضيات الكيان العربي

## لا قدرية .. ولا قوالب

في الاشتراكية، كما في الديمقراطية ليست هنالك قدرية.. وليست هنالك حلول جاهزة.. وليست هنالك قوانب معدة نصب فيها الواقع لنصوغه وفق هوانا.. ولن يفيدنا كثيرًا أن نتبنى الشعارات.. أو أن ننقل المواثيق.. أو نترجم البيانات.. فنقل ميثاق عبد الناصر لن يفيد.. ونقل ميثاق طرابلس لن يفيد.. وترجمة البيان الشيوعي لن يفيد.. وترجمة مؤلفات ماوتسى تونج الثلاث والعشرين أو السبع والعشرين ـ أن أردنا أن نضيف لها دواوين شعره ـ لن تفيد.. لن تفيد ولن تجدى كحلول جاهزة.. كل هذه الذخيرة الفكرية الإنسانية العظيمة لن تجدى مالم تستوعب وتفهم في اطار الواقع السوداني.. ومالم تطوع أحكامها حسب ما يقتضيه هذا الواقع..

## درس.. عن كاسترو

.. فيدل كاسترو.. زعيم جرىء من زعماء العالم الثالث يمكن للكثيرين أن يدرسوا على يديه شيئًا عن استقلال الرأى.. وأصالة الفكر.. تابعت باهتمام في الصيف

الماضي الحوارالذي بدأه في أمريكا اللاتينية.. وهو حوار لابد أن الشروع فيه كان أمرًا ممضا بالنسبة لكاسترو .. وكان ممضا لأن موضوع الحوار هو مساندة الثورات في أمريكا اللاتينية وشجب أية محاولة للتعاون السياسي أوالاقتصادي مع حكومات الدول التي وصفها كاسترو بأنها دول ضائعة مع الاستعمار .. وقد الحق كاسترو حواره هذا باقتراح بإدانة المعونة الاقتصادية التي تقدمها بعض الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي لبعض دول جنوب أمريكا .. اقتراح جرىء أيدته أقلية من أحزاب أمريكا اللاتينية الشيوعية وعارضته أو امتنعت عن التصويت عليه أغلبها... ووقف كاسترو يومها ـ كاسترو الذي يتقاضي من الاتحاد السوفيتي عونا يبلغ المليون دولار في اليوم الواحد .. وقف ليصف بعض أحزاب أمريكا اللاتينية الشيوعية بأنها تشبه الفرق الرياضية التي أعدت لخوض المباريات الأولمبية في عام ١٩٢٤ إلا أنها تريد أن تدخل حلبة المباريات في عام ١٩٦٧ بنفس الزي ونفس التكتيك.. ووقف ليصف معارضيه في الرأى ومن بينهم رودني ارسمندي ـ أعظم مفكري اليسار في جنوب أمريكا ـ بانعدام الاصالة .. وليصف أب الماركسيين في كوبا ـ انيبال ايسكالانتي ـ بأنه يريد أن يمارس وصاية فكرية اسماها كاسترو: ستالينية المناطق الحارة ومهما كان من أمر التقييم لفلسفة كاسترو وتخطئتها لأنها لاتدرك الامكانيات المحدودة وتتسم بالكثير من الرومانسية الثورية، إلا أن الجانب الإيجابي في موقفه هذا هو أنه رجل حر الرأي.. أصيل التفكير.. واتجاه كاسترو الأخير هذا هو الذي حدا ببعض علماء السياسة للحديث اليوم عن محور النضال السياسي الجديد في العالم الثالث.. أو ما أسموه بمحور الهائين .. هانوي ـ هافانا .

## الغيبيات.. والببغاوات

إن تجارب البلاد المتشابهة لنا قد أثبتت أن الطريق للبناء الوطني، وأن اقامة دعائم الاشتراكية، وتوطيد معانى الديمقراطية ليست بالأمور التي تتم تلقائيًا .. لابد لها من التجارب.. ولا بد لها من العثرات ولابد لها من الخطأ.. والذي يزيد من

مشاكل التطبيق هو أن ما نستهدفه في واقع الأمر إنما هو تغيير حضاري.. والتغيير الحضاري لايكتمل ما لم تصبح القيم الجديدة والأخلاقيات الجديدة جزءًا من وجدان الأمة.. ويصبح تأييد الشعب لها متعاطفًا تلقائيًا.. وهذا أمر لايتم إلا بالترشيد وتعميق هذه المفاهيم في الوجدان الشعبي.. وهذا بدوره لايتم مالم نخرج من إطار الغيبيات ألا وهي ترديد الشعارات عديمة المعني.. وما لم نخرج من اطار الببغاوات ألا وهي النقل الأعمى لاجتهاد الغير.. فليس هنالك، كما قلت، حلول جاهزة.. وليست هنالك تجارب مقدسة.. وليس هنالك أحكام مطلقة.. وبعد ما اثبته البرت اينشتاين فأن أي رجل يقول بأن هنالك أحكامًا مطلقة حتى في العلوم الطبيعية، لابد أن يكون إما معتوهًا، أو جاهلا نزقًا، أو خلقا غريبًا يعيش في كوكب المشترى.

إذن فالادراك العلمى للواقع.. والبحث والاجتهاد الدائب لتغييره على أسس علمية.. ضرورتان أساسيتان.. يصدق هذا على الاشتراكية والتحول الاشتراكي أكثر مما يصدق على غيرها.. في هذا المعنى يكتب الزميل العالم الدكتور عبد الله عبد الدائم وزير التربية السابق بسوريا ومستشار اليونسكو اليوم في التخطيط التربوي.. يكتب في كتيبه الصغير الرائع.. التخطيط الاشتراكي فيقول.. «إن النظام الاشتراكي الكفيل بتحقيق سعادة المواطن في وطننا العربي، أو في أي بلد من بلدان العالم ليس قالبًا مصنوعًا نصبه على الأشياء لتتخذ صورته، ولا هو إرادة قاهرة نمليها فنقول للواقع كن فيكون، وما هو بالآراء المبيتة والأفكار المرسومة نفرضها على الأشياء وليس على الأشياء ألا أن تنصاع له. إنه تصور للحياة الاجتماعية والاقتصادية يتخذ شكله وقالبه ومعناه من خلال سلسلة من الجهود المتواصلة وعمليات البناء الواعية. وكثيرا ما يتخذ ذلك الشكل والقالب من خلال مجموعة من الأخطاء والتعثرات..».

ويمضى عبد الدائم فى مكان آخر يحدث الاشتراكيين أنفسهم عن أخطاء الاشتراكية التى تأتيها من داخلها.. ومن جهلها وغرورها.. من إيمانها بالحلول والقوالب الجاهزة والعصى السحرية التى تحول الواقع.. من رفضها للنقد والحوار الفكرى.. يمضى ليقول:

«لايجدى التجرية الاشتراكية في شيء أن تغمض عينيها أو أن يأخذها الاعتزاز أو تنال منها المفاخرة. فالواقع أمامها هو واقع قاس صادم يحتاج تغييره إلى إدراك واضح وتبين مشرق لصفحة الأشياء، وإيمان عميق بأن النظم الاجتماعية والاقتصادية نظم لها قوانينها وأنها لاتغير بجرة قلم.. فلابد من معرفة قوانين الواقع.. قوانين الحياة الاقتصادية والاجتماعية.. فالمعرفة هي القوة وهي القوة الأساسية والتغلب على قوانين الطبيعة يكون بمعرفتها ثم بتشكيل ظروف جديدة تقوى على تحويل مجراها».

### الخبسر والكرامسة

إن الذى نريد إقامته هو نظام يستهدف السعادة للفرد والتقدم للمجتمع.. هذا هو ما نسميه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الذى نريده نظام يحقق العدالة الاجتماعية بكل ما يستلزمه هذا من تضحيات ولكنه فى نفس الوقت يوفر للفرد حريته ولاينكر على الإنسان انسانيته.. الذى نريده نظام يوفر الخبز والكرامة.. فالديمقراطية التى يستتر وراءها تحكم رأس المال.. وتحكم الطائفية الدينية.. وتحكم البرقراطية البرجوازية ليست بديمقراطية.. والاشتراكية التى تقوم على القهر والقسر والاكراه ليست باشتراكية.. فهدف التحول الاشتراكي فى الوطن العربي فيما يكتب صائغ ـ فى مؤلفه (الخبز والكرامة) هو «الانسان العميق الانسانية الحر المتمتع بالخير الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.. وما يبدو خلاف ذلك كوضع الدولة، أو المجتمع أو القوة أو الثروة هدفًا ليس سوى تحديد غير نهائي للأهداف. إذ أن دولة غنية وقوية من حيث جملة فعاليتها لاتهدف فى النهاية إلى تمتع مواطنيها بقوتها وغناها وإلى تعميق معنى انسانيتهم لهى دولة لم تحرر مواطنيها بعد ولا تزال فى حاجة إلى النزوع نحو هدف أبعد.

إن القومية العربية لكى تخصب إمكاناتها، وتثمر عطاء فى المجتمع العربى مدعوة الى ما هو أبعد من تمجيد الدولة والمجتمع، إنها مدعوة إلى أن تحقق أثمار قوى

الإنسان العربي فكرًا، وعلمًا، وذوقًا، واقتصادًا ضمن حياة حرة لائقة. بهذا وبهذا فقط تتحقق للوطن العربي القوة والكرامة.

فِقُوةَ الدولة لا تدوم إن هي لِم تصدر عن تحرر المواطنين وعن قوتهم من داخل ئفوسهم»،

من هذا المنطلق تجيء ضرورة البحث عن التركيبة الفكرية المناسبة.. من هذا المنطلق يجيء إيماني بأن كل ما نخلقه من تنظيمات ومؤسسات لاتعني شيئًا إن لم نوفر لها المناخ الفكرى اللازم.. إن لم نحتشد للبحث والتحليل والتخطيط، فأسلوب العلم وحده هو الذي يضع الحدود . . ومرة أخرى مع الدكتور عبَّ الدائم ـ «بين الجرأة الثورية وبين التهور.. بين السباق مع الزمن وبين انكار عامل الزمن، وبين العزم القوى على تغيير الواقع وبين التنكر للواقع وعدم الاعتراف به».

خلاصة القول إذن شيئان: شيئان أقولهما لرواد الدعوة للتحول الاجتماعي... لدعاة الاشتراكية ومجتمع الكفاية والعدل:

أولهما - مرة أخرى - هو الأصالة الفكرية.. أصالة لا في ابتداع نظرية وإنما في تطوير تجارب انسانية لواقع معاصر.. فالتقليد لن يؤدى إلا إلى الهلاك المطلق.. هلاك الدعوة.. وهلاك الأفكار.. والسودان النجيب في حاجة إلى جهد منا أقل تقليدًا وأكثر أصالة مما قدمنا ونقدم... كثيرًا ما تحدثني نفسي بأن العقاد عصرح الفكر العربي الذي هو ـ كان يعنينا عندما وصف وادى القرود في ملحمة الشيطان الخالدة:

> أوهم الرنج كما قد خلقوا نزل الشيطان في وادي القرود أخطأوا الصبغة أو قد حرقوا أمة من صنعة الخيلاق سود وحصاد الرزع فيها قائم أرضهم أنجب من أينائها وهمم ظل عليها قائم لا ينام الظل في أرجائها

> > هذا شيء..

أما الشيء الثاني فهو أن المبادئ والشعارات التي ننادى بها لهي مبادئ وشعارات سامية. فالحرية السياسية حق موروث.. والاشتراكية حتمية تاريخية.. والديمقراطية هدف توجبه الكرامة الإنسانية.. كلها كلمات طيبة تعبر عن أهداف طيبة.. ولكن كل هذه الكلمات تصبح إفرازًا لفظيًا.. تصبح كلمات خبيثة مالم نؤمن بها كأسلوب حياة.. مالم تصبح جزءًا من وجداننا.. مالم نثبت أصلها في الأرض بالتطويع للواقع.. «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء».



(1)

الآن وقد فرغت من تسجيل تلك السوانح العنيدة التى ظلت تجوس فى خاطرى.. وتعريد فى رأسى غير قليل من الوقت.. الآن وقد فرغت من تسجيلها أقف قليلا لأقول أن تلك الخطرات إنما كانت رد فعل عفوى لما ظللت اقرأ عن السودان ومن السودان خلال عامين وأنا نزيح عنه.. رد فعل عفوى لما رأيت فى السودان خلال عامين وأنا بين الأهل والأصحاب.. والذى قرأت بدا لى شيئا بخيالات السكارى: والذى رأيت بدا لى شيئا أشبه ببسادير المدمنين..

الذى قرأت.. وسمعت.. وشهدت لم يكن وقائع سياسية وحقائق اجتماعية فحسب.. وإنما كان ظاهرة.. ظاهرة تستوجب التعجب.. فالذى قرأت وسمعت وشهدت كان يقول بأن كل ما يدور في السودان لا يخضع للأحكام التي اجمع بنو البشر على تطبيقها ولا يخضع للنواميس التي أجمع بنو البشر على الاحتكام اليها.... فأقوالنا إن قيست بأفعالنا لا تخضع لأحكام المنطق.. وشعاراتنا إن قيست بسياساتنا لا تخضع لأحكام النظرية السياسية.. وتحولات احزابنا وحكوماتنا إن قيست بحساب القوى السياسية المعروفة في السودان لا تخضع لأحكام الأريثماطيقا.. الذي قرأت، وسمعت، وشهدت كان إذن شيئًا غريبًا.. خلقا غريبا يقع بين ملهاة «واقعية» ومأساة «لا معقولة» شيئا يقع بين «بيت الدمي» لهنري ابسن.. و«حديقة الحيوان» لادورد البي.. الذي قرأت وسمعت



<sup>(\*)</sup> الأيام: ١٨ فبراير سنة ١٩٦٨

وشهدت جعلنى أقول.. واعيد القول بأن السودان مركب تائه، يقوده ملاحون مغامرون، في محيط نزق عصى المرفأ.

هذه هى الصورة .. الصورة التي وقفت أمامها أتملى فامعن فى التملى .. وأفكر فأمعن فى التملى .. وأفكر فأمعن فى التفكير .. ومع التملى والتفكير .. جاء قلق الفكر .. وجاءت عربدة الخواطر .. وجاءت ثرثرة القلم .

سجلت أذن ماعن لى وهو رأى ورأينا اجتهاد .. و«اجتهادنا هو احسن ما قدرنا عليه فمن قدر على غيره فله ما رأى ولنا ما رأينا » كلمات وضاءة لشيخ اتعشق فكره .. أبو حنيفة النعمان شيخ المبتدعين، وإمام الراشدين، بين فقهاء المسلمين ..

والآن وقد فرغت من التسجيل فلا مشاحة من أن أقف قليلا، قبل أن أوالى الحديث فى وقت لاحق ـ بعون من الله ـ حول الصفوة الإدارية.. حول العجل المقدس الذى يسمونه بالخدمة العامة، أقف الآن قليلا لأختصر فى خواطر عشرة ما ثرثرت به فى مقالات عشر.

## تحول حضاري.. وهارق أسطوري

الخاطر الأول هو أن السودان، شأنه شأن كل بلاد العالم النامية، يعيش فترة من فترات التحول الحضارى.. ودور الصفوة.. دور القيادة.. دور الحكام.. في كل هذه البلاد هو التمكين لهذا التحول ـ الذي هو قدر ومصير ـ من أن يتم بلا مضاعفات ولا أرتجاج اجتماعي.. وفي مجتمع كالسودان يعيش نصفه في بداوة متخلفة.. ويعيش نصفه الآخر في مرحلة الركود التاريخي.. مرحلة ما قبل التخلف يصبح مثل هذا الأمر شيئًا أشبه بمحاولة تربيع الدائرة..

بيد أن تجارب الإنسانية المعاصرة تقول أن مثل هذا التحول أمر جد عسير.. وأمر جد سهل.. سهل لأن التقدم العلمى والتقنى قد وفر لنا من الوسائل والخبرات ما لم يؤت للعالم في أية مرحلة من مراحل تاريخه.. ولأن التعاون الدولى قد وصل شأوا لم يصله من قبل.. ولأن الصلات بين الدول والشعوب قد اكتملت بصورة لم تعرفها

الإنسانية من قبل.. وهكذا يسهل على الشعوب تبادل الخبرات.. ونقل المعرفة.. ومناشدة العون.

والتحول الحضارى صعب لأن الفارق بين التقدم والتخلف فارق أسطورى.. ويزداد أسطورية ليس فقط فى مظاهر الغنى والثراء بل وفى جوهر التقدم والتطور.. والتخلف نفسه حلقة مفرغة فتخلف المجتمع ليس إلا انعكاسا لعدم فعالية الأفراد فيه، وعدم فعالية الأفراد من أسبابها الهامة انعدام المنهج الأصلى والأسلوب العصرى.. هذا التحليل يقود بالضرورة إلى الحقيقة الثانية.. إلى الخاطر الثاني.

## جمبازعقلی:

التحول الحضارى في مجتمع العلم والتكنية لا يتم إلا عن طريق دولة عصرية.. والدولة العصرية لا يقودها إلا القلة التي تعيش ـ أو تكاد تعيش في العصر.. إذن فالمسئولية الرئيسية للتحول تقع على عاتق الصفوة. ولكن الصفوة أقلية مسحوقة.. والدولة العصرية كيان متكامل له مناهجه وله رسائله، وله اخلاقياته.. وكلها غريب على المجتمع الذي نريد تسخيرها لخدمته.. إذن فالسؤال هنا: كيف يمكن لنا التوفيق بين الدولة العصرية والمجتمع البدائي المتخلف.. سؤال لكيما نجيب عليه لابد أن نجهد أنفسنا في شيء من «الجمباز» العقلي.. لابد لنا من دراسة سوسيولوجية المجتمع.. لابد لنا من دراسة بنيته الحضارية.. قيمه.. اخلاقياته.. تصوراته.. فدون هذه الدراسة تصبح الأجهزة التي نبتدعها كيانا غريبا فرض من عل، وتصبح أجهزة السلطة الشعبية مسخا للكيانات الشعبية التقليدية.. الجمباز العقلي إذن هو الخطوة الأولى.. والجمباز العقلي لا يعني شيئًا غير أن تحتشد الصفوة في جدية للبحث والتحليل والتقييم.. لخلق المناخ الفكرى.. بل ولخلق الفكر الأصيل..

## بين الأصالة.. والانحياز الفكرى:

ولكن الفكر الأصيل يفترض عدم الإنحياز الفكرى المسبق.. بيد أن ارتباط الصفوة في السودان بثقافة أوربية معينة خلق لونا من الإنحياز الفكرى هو انحياز بلغ عند



البعض حد الاستعباد الفكرى.. استعباد هدد قيم المجتمع الثقافية نفسها.. الإنحياز الفكرى للغرب أصبح تقديسا للفكر الغربى.. وانكارا للجذور الثقافية للأمة.. انكارًا للعروبة.. انكارًا للقومية.. انكارًا للإسلام.. وفي حال كهذا أصبح كل جهدنا تقليد.. والتقليد كما قلت لا يؤدى إلا إلى الهلاك المطلق، السودان أصبح فاقد الذاتية كمجتمع العرب البيضان في الأندلس.. لا كيان.. ولا وعي بالذات.. بل تقليد عقيم لأهل المشرق.. حتى قال فيهم كاتبهم النابه ابن بسام صاحب (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) بأنهم لا يعرفون غير تقليد أعمى «يرجعون إلى اخبارهم المعتادة، رجوع الحديث إلى قتاده حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب، أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب، لحثوا على هذا صنما، وتلوا ذلك كتابا محكما».

والتقليد المهلك هو الذى أودى بالعرب البيضان فى الأندلس، قول ابن رشيق القيروانى فيهم يعرفه تلاميذ المدارس الابتدائية فى السودان.. مما يزهدنى فى أرض اندلس..

## والأفكار الستوردة

عدم الإنحياز الفكرى لا يعنى رفض الفكر الإنساني.. بل أن الإنحياز الفكرى نفسه الذي يصدر عن تحليل علمى.. وتقييم موضوعى.. واختيار واع لهو انحياز محمود.. إذن فالإنحياز الذي أرفضه هو الإنحياز التقليدي الذي هو في واقع الأمر إذعان فكرى.

بعض مثقفى السودان يكثر الحديث عن الأفكار المستوردة عندما يتحدث الناس عن فكر بعينه.. وعن تجارب بعينها.. عندما يتحدث الناس عن الفكر الماركسى.. والتجارب الاشتراكية.. وهذه حقيقة.. فالفكر الماركسى فكر مستورد.. والتجارب الاشتراكية تجارب مستوردة.. ولكنهما فكر مستورد وتجارب مستوردة بنفس القدر الذى يمكن للمجتمع أن يعتبر فيه أن اللبرالية الغربية.. ونظرية المبادرة.. ونظرية رجل الأعمال كلها فكر مستورد.. وبنفس القدر الذى يمكن للمرء أن يعتبر فيه أن التجربة

البرلمانية الغربية تجربة مستوردة.. فاللبرالية لم تنحدر إلينا من عرب الطائف أو من يني عبد شمس بل جاءتنا من صالونات اليعاقبة ومحاورات عصر الفردية في أوربا.. والتجرية البرلانية لم نرثها عن مملكة المقرة أنما تعلمناها من فقه أوروبا الدستوري وتاريخه.. كلاهما إذن فكر مستورد.. ولكن كليهما يمثل جزءا هامًا من الفكر الإنساني الذي لا يمكن لنا إغفاله ونحن نرسم خط سيرنا.

يقودني هذا إلى الخاطر الخامس..

#### سلب. وايجاب

الهدف هو تغيير حضاري.. عن طريق صفوة واعية... تدرك أن فعاليتها لا تكتمل إلا بالإدراك المتكامل لذاتيتها .. والانفتاح الرشيد نحو فكر الإنسانية كله بلا حدود ولا تحيز ولا تحامل.

الانفتاح إذن لابد أن يكون انفتاحا رشيداً.. انفتاحا يدرك أن في ما يرد إلينا من أفكار هنالك الكثير من الذي لا يمكن لكيان المجتمع أن يقبله .. والمجتمع كأى كائن بيولوجي حي لا يمكن أن يقبل من الأجسام الغريبة إلا ذلك النمط من الأجسام الذي يمكن أن ينصهر فيه.. أما ما عدا ذلك من أجسام غريبة فمصيرها شيء من اثنين.. أما أن يلفظها الجسم أو تبقى فيه كمصدر من مصادر الهيجان أو التهيج الدائم... درس أولى في الصحة العامة.. ينطبق أيضًا على الكيانات «المجتمعية» إن جاز التعبير ..

لكيما نطبق هذا على واقع الحال.. فبالديمقراطية والاشتراكية سنضرب الأمثال... فالحديث عن الفلسفتين في دوائر السياسة في السودان يجعل المرء يحس بأن الناس يتحدثون عن غيبيات.. يجادلون في حوار ميتافيزيقي.. حرية الفكر ماذا تعني في بلد ٨٠ في المائة من أهله أميون.. حرية التجمع النقابي ماذا تعني في بلد ٨٠ في المائة من أهله يعيشون إما في عطالة سافرة أو عطالة مقنعة.. حرية الفرد ماذا تعني في مجتمع الوحدة الأساسية فيه ليست هي الفرد بل المجموعة.. الأسرة.. صراع الطبقات ماذا يعنى فى مجتمع لم تبرز فيه بعد الطبقات الاجتماعية البروز الذى عرفته مجتمعات أوروبا ..... كل هذه أسئلة ملحة.. جوابها لا يكمن بين دفات كتب القانون الدستورى.. ولا بين صفحات جريدة (الايكونومست) وهى مصدر من مصادر المعرفة الاقتصادية ـ لا الإعلام الاقتصادى ـ عند الكثيرين ـ ولا بين مؤلفات الفكر الاشتراكي شرقيا كان أم غريبًا..

الإجابة على هذه الأسئلة جميعها تكمن في ضمير الأمة ويوم نبدأ بالتساؤل.. ونبحث عن الجواب في فطانة.. سيصبح الفكر الإنساني سلاحًا فعالاً.. سندركه يومها أدراكًا واعيًا ونطبقه تطبيقًا رشيدًا.. في إطار واقعنا وظروفنا.. سندرك أن هذا الفكر ليس كله خيرًا وليس كله شرا مستطيرا.. فيه السلبي.. وفيه الإيجابي.. والأمر أمر اختيار بصير....

(2)

## الأفكار.. والإفراز اللفظى

سندرس إذا دراسة واعية.. وسنختار نظامًا.. سنختار ديمقراطية.. وسنختار اشتراكية.. ولكن الأمر لا يقف هنا فالأفكار ليست بإفراز لفظى.. إنها أسلوب حياة.. أنها التزام فنحن نتحدث عن الديمقراطية وندعم كل المؤسسات والأخلاقيات التي من شأنها هدم الديمقراطية.. الفردية.. التسلط... الاستعباد العاطفي للجماهير.. اغتيال كل المؤسسات الديمقراطية داخل الأجهزة الحزبية.

ونحن نتحدث عن الاشتراكية ونحيا حياة كل قيمها وممارساتها وتطلعاتها برجوازية في برجوازية في الفكر.. وبرجوازية في أسلوب الإنفاق وبرجوازية في المطامح.. ليس هذا فحسب بل أن ما نمارس وما نطمح إليه قد أدى إلى خلق شعور غريب على المجتمع السوداني.. شعور الاستعلاء الطبقي الذي تبدو مظاهره ليس فقط في أسلوب الحياة بل وفي قيم الحكم التي نسعي جاهدين لغرسها.. هذا خطر كبير داهم.. ولأتحدث عن جانب واحد منه وهو مفهوم الصفوة السياسية.. الوضع الاجتماعي.. وهذا خاطر سابع.

## «الشغيلة»... والحكم

لو سألنى سائل ما هى أهم الأحداث السياسية عقب الحادى والعشرين من أكتوبر عام ١٩٦٤ .. أهم الأحداث في إطار التصور التاريخي المستقبلي لا في إطار الأحداث



<sup>(\*)</sup> الأيام: ١٩ فبراير سنة ١٩٦٩

المعاصرة.. لقلت إنه قيام حكومة اشترك فيها العمال والفلاحون.. اشتراك الحزب الشيوعى في الحكم ليس بهذا القدر من الأهمية في إطار التقييم الاجتماعي والتاريخي لأن الحزب الشيوعي حزب صفوة وقد ظلت الصفوة تحسبه دائما كجزء منها..

لقد ظل الوسط السياسى فى السودان دوما يحسب الحكم ـ فى أحسن الأحوال ـ تكليفا لصفوة لابد أن تنتمى لطوائف اجتماعية معينة.. أو فى أغلب الأحوال تشريفا لا يستحقه من ينتمون لطبقات بعينها. أما الإدراك بأن الحكم وممارسته أمر يجب أن تشارك فيه كل القوى ذات الوزن فى المجتمع الجديد وبالحكم أعنى مراكز النفوذ.. مراكز التقرير .. إدراك لم يجد طريقه إلى عقول الصفوة .. والصفوة السياسية فى السودان تعنى المهنيين .. تعنى زعماء الدين .. تعنى زعماء القبائل .. وتعنى رجال الجيش، ليس فقط منذ نوفمبر ١٩٥٨ بل منذ عام ١٩٢٤.

أود أن أبادر فأقول بأننى أقوم هذا بتحليل اجتماعى لحقيقة تاريخية ولا أصدر حكمًا سياسيًا، هى مشكلة راهنة سيما وأهل السودان فى حديث عن التمثيل البرلمانى للعمال والمزارعين. فهذه أمور لا تشغلنى لأنها ليست بذات موضوع. فقبل النيابة والوزارة على من يريد أن يرسم دستورًا أن يحدد لماذا يريد أن يحكم قبل أن يحدد كيف تكون صورة الحكم... أعود إلى تحليلي إذن لأقول أن الصفوة ظلت ترفض اعتبار العمال والفلاحين قوى حقيقية يجب أن تشارك في مراكز القرار..

حتى الاستعمار كان أكثر إدراكًا لقوة الحركة العمالية النامية يوم أن أصدر حاكم السيودان العام السير روبرت هاو ـ قراره باختيار ممثل للعمال من بين العشرة أشخاص الذين عينهم كأعضاء في المجلس التشريعي.. أشير هنا للسيد فضل بشير.. ومهما كان من أمر ظروف ذلك الاختيار.. ومهما كان أمر من اختير فإن الذي تعنيني الإشارة إليه هنا هو اعتراف النظام اللبرالي العفوى بالوجود السياسي للصفوة العمالية باعتبارها قيادة لقوة أساسية في المجتمع لا يمكن إنكار وجودها. وقد ظلت

الصفوة تحت ظل النظام اللبرالى وغير اللبرالى تدرك القوة الحقيقية للكيانات العمالية، وبالتالى تمكن لقياداتها ـ متى ما أهلتها لذلك كفاية ـ أن تحتل مكانها فى مراكز التقرير وفى أعلى المستويات دون اعتبار للوضع الاجتماعى.. يصدق هذا على قوى اليمين واليسار.. أحمد بن جلون فى المغرب.. فرحات حاشد وأحمد بن صالح فى تونس.. بشير بو معزة فى الجزائر.. سيكتورى فى غينيا..، وحزب العمال البريطانى تدرك قيادته دومًا بأن «الوجود النقابى» فى مراكز التقرير إنما هو ضرورة بالرغم من التأييد شبه المطلق التى تضمنه النقابات للحكومة العمالية... اختيار رأى قنتر كوزير للعمل وكزنز كوزير للبحث العلمى كانت هذه دوافعه، اختيارهما من خارج البرلمان ومن خارج «الوزارة الظل» ووضعهما كوزيرين رئيسيين..

ومرة أخرى أقول إننى لا أشير هنا لدكتاتورية طبقة أو حكم طبقة وإنما أشير لظاهرة استعلاء طبقى..

والحديث عن العمال مثال.. مثال للاستعلاء الطبقى الذى أخذ يزداد بروزا.. وهو استعلاء تحسب الصفوة المثقفة أنه حق مشروع لها بفضل مركزها المتاز.. هذا يقود إلى الخاطر الثامن.

## الثورة الثقافية

خطأ الصفوة هنا.. بل جريمتهم هي الظن بأن الامتياز هذا حق موروث.. وهذا الاتجاه في واقع الأمر إنما هو انكار للتضحيات التي قدمها الشعب ليمكن لأبنائه أن ينالوا ما نالوه.. هي انكار لحق الشعب في أن يسترد دينه.. وهو دين لا يمكن استرداده إلا إذا أدركت الصفوة بأن تقدم المجتمع لا يتحقق إلا بالجهد الدائب للتنمية.. وأن التنمية لا تتحقق بلا تضحيات.. وأن التضحيات لا تملك وسائلها غير الصفوة.

إذن فمن واجب الصفوة تذكير نفسها دومًا بأصولها .. كان عمر بن الخطاب كلما أخذته عزة فى نفسه يخرج إلى الناس ويقول «أيها الناس لقد رأيتنى أرعى غنم خالات لى من بنى مخزوم لقاء حبات من تمر أو قبضات من شعير».. فى قاموس

السياسة المعاصرة نسمى هذا بالثورة الثقافية.. في هذا الإطار لا أضحك استهزاء كما يفعل الذين يقرأون «النيوزويك» ـ لا أضحك عندما أقرأ أن لين بياو قد أصدر أوامره لجنرالات الجيش الصينى أن يعودوا إلى مقاصف الجيش لطهى الطعام وخدمة الجنود مرة في الأسبوع.. يصدر أوامره ويقول «إننى شهدت لدى بعضكم إحساساً بالاستعلاء على الجنود نتيجة وضعكم التنظيمي علماً بأن ما لكم من امتياز قد قضت به اعتبارات التنظيم لا التميز الاجتماعي.. عودوا إلى المقاصف حتى لا تنسوا أصولكم البروليتارية».

هذا منطق لا يمكن لنا أن نفهمه في سودان الديمقراطية وحرية الفرد وصيانة الاستقلال ضربت المثل بعمر.. وتحدثت بالأمس عن الإمام المهدى مع محمد خير وأبو عنجة والنجومي... أقوالنا وأفعالنا.. شعاراتنا وسياساتنا... كلها تناقض.

... إن هذه العناصر قد اجتمعت لتؤدى بالسودان إلى ما هو عليه اليوم. البلد ذو الإمكانيات الحافلة أصبح كما مهملا.. نفقت تجارته وبار زرعه... البلد الذى قدم للعالم أولى حضارته المستقرة على ضفاف النيل لم يجد مثقفوه من موضع لهم إلا موضع الأقعاء المستخذى أمام أوروبا كما تقعى الكلاب الجرباء.

هذه هي الصورة القاتمة.. وهي صورة لا تقود إلا إلى نهاية واحدة... هذا هو خاطري الأخير.

## القارعسة

إن شعب السودان لشعب عملاق وقادر على التضحية... بل ولشعب لم يعرف في حياته غير التضحيات.. فمن حقه إذن أن يرجو من قادته أن يقدموا له أكثر مما قدموا.. ومن حق قادته عليه أن لا يسرفوا في استغلال صبره.. كان أبو الدرداء قاضيا نزيها، وحاكما عادلا.. كان يقول إنني لا أظلم أحدا ولكن أخشى ما أخشاه أن أظلم من لا يستعين على إلا بالله العلى القدير.. إذن فمن حق قادته على أنفسهم - أن لا يدفعوا بشعبهم لأن يستعين عليهم بالله العلى القدير... أن لا يدفعوه لرفع يديه إلى

السماء.. «ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا.. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا».. من حق قادته على أنفسهم أن لا يدفعوه لهذا فتاريخ الإنسانية القديم والمعاصر يقول بأن صوت الشعوب من صوت الله.

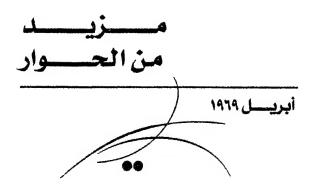







## أحداث السودان

أبى القلم أن يطاوعنى شهرًا وبعض شهر... شهر وبعض شهر احتشدت فيهما لأسجل بعض الخواطر التى عنت لى وأنا أتابع خلال عام كامل أحداث السودان. أتابعها من بعد جغرافى، وقرب وجدانى... اتابعها فيما اقرأه من رسائل الصحاب فتدهمنى أنباؤها كالحة سوداء كصريم الليل.. وأتابعها فى أحاديث الوافدين فتتبدى لى صورها سيريالية كخيالات السكارى وسمادير المدمنين.. وأتابعها فى ما يقع فى يدى من صحف السودان فينتابنى غثيان وأنا أقرأ عن سفاسف الأمور التى تملأ الدنيا، وتشغل الناس فى تلك المليون المربعة من الأميال التى أضحت، بسبب ابنائها، كتلة من الطبن الآسن ترقد فى قلب أفريقيا.

# السرأى العسام المستنير

وأبحث بين كل هذا عن الرأى العام المستثير فلا أجد فيه غير غافل أو كاظم غيظ... غافل صفت له الحياة صفوها في توهم أهل المدينة الجاهلة عند الفارابي.. والمدينة الجاهلة ضد المدينة الفاضلة وغير المدينة الضالة.. المدينة الجاهلة هي التي «لم يعرف أهلها السعادة، ولا خطرت ببالهم. وان أرشدوا إليها لم يقيموها ولم يعتقدوها وإنما عرفوا من الخيرات بعض هذه التي هي مظنونة في الظاهرات خيرات كالجاه، وسلامة الأبدان واليسار والتمتع باللذات.. وكل واحدة من هؤلاء سعادة عند أهل الجاهلية».

( ﴿ ) الأيام: ١٦ /٤/ ١٩٦٩



#### وقبادتيه

وابحث بين كل هذا عن قادة الرأى العام المستنير فأراهم يتعادون في مراد النفوس.. ويتفانون في مظاهر الوجاهة... ويتنافسون كالضرائر في عرض الدنيا.. وأي مراد، وأي وجاهة، وأي عرض.. في بلاد نبتها عشر وطلح وأكثر صيدها ضبع وديب.. ضعف الطالب والمطلوب.

## الرسائل الثلاث

ويأبى القلم أن يتابع شهرا وبعض شهر.. ثم تجىء رسائل الصحاب من جديد.. فتثير ثلاث منها إحساساً دفاقا فى نفسى لا أملك له ردا. رسائل من صحاب ثلاثة اختلفت بينهم المذاهب ولكن جمعتهم الأزمة النفسية القاتلة التى يحياها كاظمو الغيظ.. عصبة من أولى العزم، هم واخوتهم فى كل مكان هم آخر حصون الدفاع عن الوطن المنهار.. ومن حق ثالوث الأصدقاء على أن لا تكون رسائلهم موضوعاً ينشر على العالمين.. ولكن من واجبى أن أذكر من يقرأ من أهل بلادى بأن هناك قلة مازالت قلوبهم تنبض بحب هذه الأرض.. ومن عليها.

## مناجاة..القادرين

كتب الصديق الحميم جمال محمد أحمد ... ذلك الفؤاد الذكى، والعقل الوضىء كجمانة البحرى .. كتب يقول: «وددت أن أسمع منك عن حالنا .. تراها على البعد .. نراها تعيسة من هنا وإن كنا لا نحب لنستسلم .. ما كنت أعرف أنى فى وجدانى مؤمن .. أصلى . أصلى بأسلوبى .. أكتب »..

.. واحسرتاه.. لم يبق للقادرين غير المناجاة..

وحديث محيى الدين أثار في النفس لواعج وذكريات .. ذكريات عادت بي إلى ليلة صيف نديانة ونحن نذرع الطريق على حفافي السين.. نتحدث حديثا لاهفا عن طقعة الطين الآسن التي ترقد في قلب أفريقيا.

- .. يقول محيى، في عزم متفائل، وهو يرسل ببصره بعيدًا إلى نوتردام التي تقف قبالتنا سامقة يضمخها عبير القدم.. سأعود وأقتحم العقبة.
  - قلت وما أدراك ما العقبة..
- قال إن ضميرى يقلقنى.. المثقف السودانى أما انتهازى أو هارب.. ولابد أن يكون هنالك مكان لطائفة ثالثة..
  - ـ قلت لا مكان لطائفة ثالثة في هذا الإطار..

وإن جاز لى أن أعزيك وأتعزى معك فسأقول إن الهرب إلى باريس أشرف من الهرب إلى المقرن وما حوله من خمارات يعرج عليها أشقياء البلد... باريس يا صديقى تحفظ لك بكارتك الفكرية..

.. ودعت صديقى محيى الدين راجيًا له أن لا يناله ما نال أبا حيان التوحيدى.. غربة العالم بين أهله.. وهى «غربة من لا سبيل له إلى الأوطان، ولا طاقة به على الاستيطان»... وظللت أترقب.. مكاذبا الظن.. ظللت أكذب الظن حتى جاءتنى رسالة الصديق الشاعر.. مكذبا الظن.. ظللت أكذب الظن حتى جاءتنى رسالة الصديق الشاعر.. فكانت أشد قسوة وأبلغ تعبيرًا مما كتبه أبو حيان \_ إمام البلغاء في وصف ياقوت عن مثالب الوزراء.. وإن كانت رسالة أبى حيان إدانة لوزيرين \_ الصاحب بن عباد وابن العميد \_ فإن رسالة صديقى الشاعر ليست بإدانة لأمير أو وزير أو مدير أو عهد وإنما هى كتاب إدانة ضد نظام وهيكل حضارى بأكمله \_ .. قيمه .. تقاليده.. مناهجه.. وأنماطه السلوكية.

وأقول لثالوث الأصدقاء.. ومن خلالهم للعشرات من الخيرين كاظمى الغيظ إن محنتكم إنما هي محنة توحيدية.. محنة الفاضل الذي يفتقد «الصديق الحبيب» والصاحب القريب، والتابع الأديب، والرئيس المنيب».. «محنة من جاور أناسًا عشرين سنة فما صح له من أحدهم وداد».. وكيف تصح الحياة في جناب من عدم الأصل، والعقل والندى..

عصانى القلم شهرا وبعض شهر .. ولكن رسائل الصحاب فجرت فى النفس إحساسا لا أملك أنا ولا يملك قلمى له ردا .. سأكتب .. فعندى إذا عينى البليغ مقال ..





رسائل الصحاب زادتنى يقينا على يقين بأن أزمة السودان فى جوهرها هى أزمة مثقفين.. فالذى نسميه اليوم بأزمة الحكم فى السودان ليس هو فى واقع الأمر إلا أزمة الحاكمين.. سياسيين كانوا أم إداريين.. وزراء كانوا أم مدراء.

أزمة السودان الحقيقية ليست هي مظاهر الحكم.. وقضية السودان ليست هي صورة الحكم.. ومطلب أهل السودان ليس هو الرئاسة والوزراء والوكالة والنيابة.. أزمة السودان هي التخلف.. وقضية السودان هي التنمية.. ومطلب أهل السودان هو توفير الخبز مع الكرامة.. فلنعد إلى ما شغلنا الناس به حولين كاملين... في ما كتبنا وأسرفنا في الكتابة.. وخطبنا وأسهبنا في الخطابة.. لنعد إلى ما شغلنا الناس به حولين كاملين في أنديتنا الحزبية، وتجمعاتنا المهنية، ونشراتنا الإنبائية.. كم منها تناول الجوهر وكم منها تناول العرض.. والعرض هو نحن.. الجوهر وكم منها تناول جوهر الأزمة الحقيقية.. التطور العصري.. ما هو وطائف الأفراد.. وكم منها تناول جوهر الأزمة الحقيقية.. التطور العصري.. ما هو طريقه... ما هو منهجه.. ما هي وسائله؟

## أزملة حضاريسة

خلصت للقول في أحاديثي السابقة بأن الأزمة التي نعيشها أو نعايشها ـ بتعبير أصدق ـ فلو عشناها بحق لكانت استجابتنا لها شيئًا غير هذه اللامبالاة التي تتبدى

(\*) الأيام: ١٩٦٩/٤/١٨



فى كل قرار نصدره.. وفى كل خطوة نخطوها.. الأزمة التى نعايشها هى أزمة حضارية بالمكان الأول.. مهما انشغل الناس بالحديث عن شكليات الحكم، ومظهريات السلطة... والارتجاج الاجتماعي الذي تشهده إنما هو نتاج طبيعي لصدام بين حضارتين.. أو لأقل ثقافتين.. ثقافة تقليدية موروثة تقضى ضرورات النمو الحضاري بتطويرها.. وثقافة عصرية جديدة تقضى ضرورات التطور الاجتماعي والاقتصادي بأن تسود..

وخلصت للقول بأن المجتمعات كائنات حية لا يمكن لنا أن نفصلها عن تاريخها وعن تراثها.. ولا يمكن لنا أن نفرض عليها قسرًا جسمًا غريبًا بطبيعته عنها.. والأجسام الغريبة يجب أن تطوع لتناسب الكائن الحي وإلا كان مصيرها أن تلفظ أو تظل باقية كعامل من عوامل التوتر والتكدير الدائم.. هذه حقيقة بيولوجية أولى.. تصدق على الكائنات الاجتماعية..

إذن فالتطور يجب أن يعنى تطوير ثراث الأمة وثقافتها ووضعهما في إطار العصر.. ويعنى إعادة دراسة تاريخها ووضعه في اتجاه حضارى تقدمى.. يلخص هذا الحديث قول كير كقارد.. «كيما ثقهم الحياة لابد أن ننظر إلى الخلف.. ولكيما نحياها لابد أن ننظر إلى أمتنا.. وإلى عصرنا.. لابد أن ننظر إلى أمتنا.. وإلى عصرنا.. انتماءا وجدانيا إلى أمتنا.. وانتماء زمانيا إلى عصرنا..

## تحليل.. وتخطيط

الانتقال من مرحلة حضارية إلى مرحلة حضارية أخرى في مجتمع اليوم ليس بالأمر العفوى وإنما هو حصاد تحليل علمي موضوعي، واحتشاد مقصود، وتخطيط هادف، ووضع للطاقات حيث تقضى ضرورات التنمية والتطور أن توضع. فحضارة المجتمع العصري حضارة علم وتكنية.. والعلم يقوم على الموضوعية.. ويرفض القوالب الجاهزة.. ويدرك أن حدود المعرفة لا نهائية. ويؤمن بأن المرهم السحري الذي يعالج كل داء لا يعيش إلا في خيالات العواجيز.

والمجتمع العصرى مجتمع تضامنى لا مكان فيه للأنانية الفردية.. مجتمع أصبحت فيه روح المجموعة حقيقة مجسدة وليست حلما هيقليا.. فالاختراع اليوم لا يعرف المخترع الفرد.. لا يعرف فرادى ونيوتن وواط وإنما يعرف جماعة كاليفورنيا فى الكيمياء العضوية وجماعة ماسشوستش فى الفيزياء النووية.. والكشف الجغرافى لا يعرف المكتشف الفرد.. ولا يعرف كولمبس، وبارثلوميو دياز وابن حوقل.. وإنما يعرف مجموعات كيب كندى فى أمريكا.. وبيكونور فى الإتحاد السوفيتى وجوردال بانك فى بريطانيا.

#### الصفوة القائدة

وقيادة المجتمع العصرى المعقد تتمركز بالضرورة في يد الصفوة.. إذا أردنا تقسيمها بمواقع نفوذها لقلنا إن هناك الصفوة السياسية.. والصفوة الإدارية.. والصفوة التوجيهية.. الأولى تسيطر على المؤسسات السياسية قديمها وحديثها.. والثانية تسيطر على أجهزة الإدارة العامة.. والثالثة يتمركز نشاطها في دور التربية والتوجيه والارشاد العام.

الصفوة الإدارية والتوجيهية نترك الحديث عنها، بتفصيل، إلى حين.. نتركه لمعالجة لاحقة في سلسلة مقالات أعكف على كتابتها لا كمال ما بدأت.. ونتناول فيها العجول المقدسة الثلاثة.. الخدمة المدنية القوة الحقيقية التي تحكم وتدير وتوجه.. والجامعة السودانية التي عاشت سنيها الطوال غافية هانئة البال وراء سياج من القدسية المفتعلة.. قدسية لم أجد لها وصفا أصدق من وصف صديقي الأريب الدكتور جعفر محمد على بخيت.. «إن الناحية الأكاديمية الجديرة بالرعاية في الجامعة مهملة تماما من جانب الرأى العام الذي يعيش على تقديس العلم والكتاب ويخاف أن يتناول هذه الأمور التي ينبغي أن تترك لأصحابها ولكن أصحابها نائمون عنها قانعون بامتيازاتهم ومراكزهم».. والعجل المقدس الثالث هو القضاء.. الذي أصبح مخلوقا يشبه العجل آبيس روح بتاح.. لا يمسه إلا المطهرون..

#### الصفوة السياسية

أما الصفوة السياسية فتنقسم إلى فصيلتين. القوى السلفية والقوى الجديدة. السلفيون تحدثت عنهم وأسرفت في الحديث في مقالاتي السابقة. تحدثت عن عجزهم عن تقديم القيادة الرشيدة للمجتمع الجديد.. وعجزهم عن الانفتاح نحو العصر.. وعجزهم عن الارتفاع إلى مستوى الأحداث.. ولكن كل هذا لا يكفى كيما نجعل منهم كباش فداء وشماعات أخطاء.

فواقع الأمر أن القيادة السلفية التي لم تعد صالحة لمجتمع النصف الثاني من القرن العشرين أدت دورها التاريخي كأحسن ما يكون الأداء... الدور الذي استطاعوا أداءه بحكم تكوينهم الثقافي، واعدادهم الفكري، ومفاهيمهم السياسية... ولكن محنتهم أن الأحداث قد سبقتهم.. ومن تسبقه الأحداث عليه أن يعدوا ليلحق بها.. عليه أن يسايرها بالعلم.. وبالمزيد من المعرفة.. وبالانفتاح نحو الفكر الجديد والتجرية الجديدة.. ولكنهم لم يفعلوا.. فبقوا حيث هم في ثلاثينياتهم واربعينياتهم.. بقوا حيث هم لأن موكب التاريخ لا يقف ليستردف المتخلفين..

# أبناء القرن العشرين

ولكن ماذا فعلنا نحن ابناء القرن العشرين في مجتمع القرن العشرين.. ماذا فعلنا نحن الذين ننعم اليوم بمكاسب الاستقلال الذي حققه السلفيون.. المناصب الرفيعة التي تسلقها المتسلقون ولا مؤهل لهم إلا جواز سفرهم السوداني أصبحت تشريفًا لا تكليفًا.. الدرجات العلمية الرفيعة التي نلناها بفضل ما اقتطعه العامل والفالح من ضروريات حياته لا من مدخراته أصبحت مؤهلاً للمزيد من الابتزاز.... المواقع التي احتللناها تفضلا علينا من شعب السودان أصبحت مركزًا للاستعلاء عليه وكأننا أبناء الأباطرة من آل هابسبرج والاقيال من آل بوربون... ومع كل هذا لم نجد من بيننا صوتًا واحدًا يرتفع ليقول هونوا عليكم فالعلم لم تنالوه بمال انحدر إليكم من آبائكم

والمركز لم ترثوه عن كابر.... فلنذكر... ولتذكروا.. وليذكروا بأنا جميعا أبناء إماء يأكلن القديد.... هذا هو السودان.... يا صفوة السودان....

ماذا فعلنا نحن لننقل للمجتمع المتخلف رسالة العلم والتكنية... ونرتقى به إلى مدارج الحضارة الواعدة؟؟ ما الذى فعلناه لخق المناخ الفكرى الصالح... والدراسة العلمية لمشاكله، والتوعية والتبصير بها... وبنر بذور الثورة الحضارية.. وغرس الأخلاقيات العصرية... ودعم التكافل الجماعى... ونبذ الشللية والأنانية؟؟ ما الذى فعلناه فى داخل المؤسسات الإدارية التى نسيطر عليها.... والمنابر الحزبية التى نعتليها... والمتظيمات المهنية التى تنضوى تحت لوائها؟؟ بل ما هو الذى فعلناه من أجل تطوير مؤسساتنا وتجمعاتنا المهنية نفسها؟؟ الارتفاع بمستوياتها الفنية... الحفاظ على الشرف المهني... محاسبة أنفسنا والأقربين في المواقع التى نحتلها؟؟ لن الحفاظ على الشرف المهني... محاسبة أنفسنا والأقربين غي المواقع التى نحتلها؟؟ لن وعصريين... رئاسة، ووزارة، ووكالة، ونيابة، وصحافة، وحكومة ومعارضة واتحاد كرة قدم، قد ظلت تعذب أهل السودان شهرين كاملين بالحديث عن ما أسمته الصحف قدم، قد ظلت تعذب أهل السودان شهرين كاملين بالحديث عن ما أسمته الصحف وغربه... اشتراكييه ورأسمالييه... مجوسه وكتابييه... كان العالم يعايش فيه تجرية أبوللو الثامن.

هل أنا فى حاجة إلى أن أقول إننا لا نعيش فى هذا العالم؟ هل أنا فى حاجة إلى أن أقول إننا لا نعيش مشاكل ما نسميه بالوطن ونردد باسمه الأناشيد... هل أنا فى حاجة إلى أن أقول إننا لم ندرك بعد ما هو الأهم وما هو المهم... هل أنا فى حاجة إلى أن أقول إننا لا نفتقد المعرفة فحسب.. ولا نفتقد معها الإدراك... وإنما نفتقد قبل كل هذا فضيلة الحياء؟؟





## الإسلام... ومجسددوه

ومن بين القوى السياسية الجديدة قوى التجديد الدينى... والتجديد الدينى، فى اعتقادى المتواضع، هو بث الروح فى شرايين الإسلام التى تصلبت واعادته إلى جوهره كثورة ضد التخلف وكعامل من عوامل التحول نحو المجتمع الفاضل..

والقوى الدينية تمثل جزءا من الصفوة السودانية.. مجموعة من الشباب توفرت لها أسباب المعرفة.. واتيحت لها منابر التوجيه.. وتمكنت من أن تنفذ إلى معاقل الرأى العام المستنير التى لم يفلح شيوخ الدين السلفيون في ولوجها..

ودور المجددين في اعتقادى المتواضع.. هو أن يعيدوا للدين ايجابيته بعد أن سلبه الشيوخ المتحجرون كل مضمون ثورى فيه.. دورهم هو صقل الفكر الإسلامي، وجلاء التجرية الإسلامية لتحويلها من تمتمات يائسة إلى وعى موجب.. ومن تهجدات خائرة إلى قوة دافعة للتحول الاجتماعي.. ومن صوفية راكدة إلى دعوة رشيدة للحوق بركب الحضارة الإنسانية.. دورهم هو أن يعيدوا للإسلام روحه وحيويته لا أن يعيدوا تلقين المسلم أصول عقيدته فهو أعرف بها بفطرته..

## الانفتساح الواعسي

وقد ظللت أتابع ما يقال... وينشر.. ويذاع من أهل الميمنة الجدد... ظللت أتابعه باحثًا عن الرأى الجديد في المشاكل المشتجرة التي تمس حياة المسلمين.. مشاكل

(\*) الأيام: ٢١/٤/٢١



التنمية... والتحرر الوطنى... والإنتاج... والتربية القومية... والتحول العصرى... والعدالة والتكافل.. ظللت أتابعه باحثًا عن الإنفتاح الواعى نحو تجارب العصر وفلسفاته لأن هذا هو الطريق الوحيد لبث الروح في الجسد المحتضر وتطهير الفكر من الضلالة والجهالة.. انفتاح كأنفتاح إخوان الصفاء بالأمس.. (أعلم أيها الأخ أن الشريعة قد تدنست بالجهالات، واختلطت بالضلالات.. ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية.. وأعلم أننا لا نعادى علما من العلوم ولا نتعصب على مذهب من المذاهب ولا نهجر كتابًا من كتب الحكماء....).

وظللت أتابع باحثًا عن الاستنباط المبدع الذى لا يرتكز على ترديد حديث المتأخرين من الفقهاء وهو حديث لا قدسية فيه، ولا عصمة لقائليه.. وإنما يقوم على التفسير المرهق للآيات والتخريج المزرى منها مما تصبح معه الأحكام سخفًا لا يقبله الفكر الراشد.. وظللت أبحث عن الريادة الدينية التقدمية التى تعترف بمسيرة الإنسان نحو خيره الرافه.. بلا تراجع.. ولا تردد.. ولا تخلف.. ولا نكوص..... (يزاد أناس من امتى عن الحوض يوم القيامة فانهض لأشفع لهم فيقول الله لى لا تفعل.. إنك لا تدرى ما احدثوا بعدك.. أنهم كانوا يمشون القهقرى على أعقابهم).. ظللت أتابع باحثًا عن قراءة واعية للدين.. وفهم واع للعصر.. قراءة ترى في العلم وسيلة للعمل.. وترى في العبادة مظهرا حسيا لهدف معنوى اسمى... هو عمل الخير من أجل الإنسان..

روى الترمذى عن أبى هريرة قوله (غزونا على عهد رسول الله فمررنا بشعب فيه عين طيبة من الماء فقال واحد منا لو اعتزلت الناس فى هذه الشعب.. ولن أفعل ذلك حتى أذكره لرسول الله.. فذكره للرسول فقال له لا تفعل فإن مقام أحدكم فى سبيل الله خير من صلاته فى أهله سبعين عامًا).

## الإطسارالقديسم

ظللت أتابع ما يقال.. وينشر ويذاع فاحسست بغير قليل من الحسرة... إن القوى الجديدة ليست إلا إطارًا حديثًا لصورة عتيقة.. الأفكار هي الأفكار.. والأسلوب هو الأسلوب.

فإن كان الصراع السياسى بين الأحزاب التقليدية هو امتداد للصراع القديم بين الشوقست والفيلست فإن صراع القوى الجديدة هو امتداد للصراع القديم بين الإخوان والشيوعيين في كلية غردون التذكارية.. وبيوت السودان في المنيرة والمبتديان.. وكأن السودان لم يكفه الإنشطار الطائفي.. والصراع القبلي.. والتناحر الحزبي كأنه في حاجة أيضًا إلى أن ينقل إليه مثقفوه المرارة الموروثة من عهد الطب لتضفي على الصعيد القومي صبغة مأساوية جديدة..

وإن كان أسلوب الأحزاب التقليدية هو التهريج الخطابى.. والتوجيه الجماهيرى غير الرشيد.. واستغلال الولاء الموروث.. واخضاع المبادئ والمؤسسات لأهواء الأفراد ونزواتهم واحقادهم فإن الأسلوب الجديد هو المنبريات التقليدية.... والاستنفار الوجدانى والإثارة الجائرة لعواطف العامة.. والارتكار على القوى الدينية السلفية التى أجهزت على كل المعانى الفاضلة في الإسلام.. الفقهاء التقليديون الذين تحجرت أفكارهم ووقف نموهم العقلى عند إسلام التركمان.. زعماء الدين الذين جعلوا منه بحق وسيلة لتخدير المسلمين واستعبادهم المعنوى واستنزاف طاقاتهم المادية... شيوخ الأضرحة المتبطلون بالوراثة والذين يعيشون حسابا على الدين وكلا على الإنسانية وعبنًا على الحياة...

إن الإسلام ـ بل الأديان السماوية جميعها ـ فى جوهرها ثورات حضارية.. وكل ثورة حضارية هى جهد فكرى وخلقى متطور.. فالإسلام إذن كجهد حضارى متطور يرفض التحجر... وكجهد فكرى واع يحترم العقل.. وكثورة خلقية يفرض أدبه على دعاته قبل منكريه.. يفرض عليهم فضل التسامح والأمانة العلمية، وأدب الخطاب.

## داود .. وغوليسات

إن قوى الإسلام الجديدة فى بلد كالسودان.. ينخر فساد القائمين بالأمر فى كيانه الخلقى.. وتفتت الصليبية الجديدة كيانه الجغرافى.. ويمتص الاستعمار الجديد طاقاته وامكانياته المادية.. ويخلف الاستعمار القديم فى كل ركن من أركانه قنبلة

زمنية.. فى مؤسساته الإدارية ومنشآته التعليمية.. ومناهجه التربوية.. فى بلد كهذه لدى الدعوة الإسلامية من المشاكل ما يملأ يديها دون حاجة لأن تنصرف إلى القضايا الجانبية وافتعال المعارك القديمة.

إن مشاكل المسلمين في السودان عديدة وليست الشيوعية واحدة منها ثم ما هي هذه الشيوعية وما هو هذا الإلحاد اللذان نعترك ضدهما؟؟ إن الشيوعية كنظرية إنما هي فكرة إدانتها حماقة، تماما كإدانة نظرية داروين.. وأفكار فرويد.. وإن الشيوعية كنشاط إنما هي تجسيد لواقع في مجتمع قبل ويقبل جميع ألوان الطيف السياسي.. من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.. فإن كان هنالك يمين سلفي متطرف يتمثل في الطائفية أو القبلية فإن طبيعة الحياة تقضى بأن يكون هناك يسار متطرف يتمثل في الماركسيين على اختلاف مشاربهم.. نظرية نيوتن في الطبيعة عن الفعل ورد الفعل تصدق أيضا على الكائنات الاجتماعية.. وهذه حقيقة اجتماعية قبلناها أجمعين.. من في الحكم ومن في المعارضة بالرغم من كل رايات محاربة الالحاد التي ترتفع وتتخفض.

والواقع الاجتماعي هذا لم يكن واقعا قبلناه فحسب.. بل واحتضناه واحطناه بالرعاية يوم أن كانت لنا مصلحة فيه.. قبله الاتحاديون بالأمس ساسة وزعامة دينية يوم أن اسلموا الشيوعيين زمام جبهة الكفاح.. وقبله الاستقلاليون بالأمس ساسة وزعامة دينية يوم أن اسلموا منابر حزب الأمة الشيوعيين وخطيبهم الوسيلة الذي كان يردد من منابر حزب الأمة (وراءنا العمال والفلاحون وجماهير الأنصار ذات البأس الشديد)... وقبلتهم الأحزاب التقليدية جميعًا كقوة ذات وزن وفعالية خلال الجاهلية العسكرية.. وقبلتهم الأحزاب جميعها كحقيقة اليوم.. بقبولهم لزعيم التنظيم الشيوعي كعضو في المجلس النيابي وتبادل الحوار الدائب معه عندما تكون المصيبة.. وإذا تكون مصيبة أدعى لها..

نحن إذن أمام حقيقة اجتماعية.. والحقائق الاجتماعية تعيش لا بفضل القانون بل بالرغم من القانون، لأن القوانين التي ترفض الاعتراف بالواقع قوانين وضعت لتخرق.. وليس أدل على ذلك ما نشهده اليوم.. فبعد أكل ما أثير من فتن.. وانتهاك الدستور.. وسطو على الحقوق الأساسية وطعن جائر في حرمة المحاكم.. بعد كل هذا تقبل نفس القوى الحوار والجدل بل وتنشد التحالف مع من اسمتهم بدعاة الإلحاد..

#### حرب الساحرات

ومثل هذا الأسلوب في محاربة الخصوم الفكريين قد ينحرف في الغالب الأعم إلى حرب ضارية ضد كل خصم سياسي .. حرب ضد الساحرات المهومات .. ولدينا نموذج حى لهذا فيما قال الأستاذ محمود محمد طه.. وهو رجل مسلم مليء بالإيمان حتى المشاش، ومفكر يشرف الفكر الإسلامي.. رجل مثل محمود لم ينج من تهمة الزندقة لجسارته الفكرية ولمحاولته الرائدة في وضع الدين في إطار العصر.. والحرب ضده حرب غير أمينة وليست من أخلاق الإسلام في شيء.. حرب تنقل القضايا الفلسفية الفكرية في أسلوب غير أمين إلى الشارع ليتجادل فيها العامة الذين لا يملكون المواعين الفكرية لاستيعابها .. بعبارة أخرى ينقل الحديث نقلاً خاطئًا إلى الأذن الخاطئة لتفهمه الفهم الخاطيء وتتفعل به الإنفعال الخاطيء.

فمفاهيم الأستاذ محمود محمد طه الفلسفية مفاهيم يقبلها القابلون ويرفضها الرافضون، ولكن الحقيقة الهامة هي أن هذه المفاهيم هي امتداد للفكر الإسلامي.. بل أذهب لأقول إن الأستاذ محمود هو السياسي السوداني الوحيد في مواقع اليمين الذى يفكر برأسه ويأتم بعقله.

> يرتجى الناس أن يقوم أمام ناطق في الكتائب الخرساء مشيراً في صبحه ومساء كذب الظن لا أمام سوى العقل

ولو كان دعاة التجديد أمناء لدعوتهم لرأوا في الرجل، مهما اختلفوا مع اجتهاده، وأنا اختلف مع الكثير من اجتهاد محمود السياسي كما سأفصل في حديث لاحق ـ أقول لو كانوا أمناء لوجدوا فيه ذخيرة فكرية ضخمة يمكن أن تسهم في وضع

الإسلام في إطار العصر أكثر من أن يجدوا فيه خصما عنيدا مشاغبا .. ولو كان الكثير من المثقفين الآخرين الذين يصدرون الأحكام الفطيرة على الرجل على أساس شائعات المآتم وحفلات الزفاف دون أن يقرأوا حرفًا واحدًا مما كتب قراءة العالم الرشيد .. لو كان هؤلاء المثقفون قد ألموا بأبجديات الفكر الإسلامي إذن لكانت أحكامهم على الرجل شيئًا آخر غير اتهامه بالخطرفة والجنون والإدعاء الزنديق.

فالرجل ـ وهو المفكر السياسى الوحيد بين ظهرانيكم ـ لم يبتدع مبدأ اجتلاء الحقيقة بالتأمل.. ولم يبتدع مبدأ اتصال العقل الإنسانى بالعقل الفعال.. ولم يبتدع مبدأ الأداء الباطنى للفرائض.. هذه جميعها مرتكزات أساسية للفلسفة الإسلامية.. ومبادئ عامة نجد لها صدى عند كل قمم الفكر والفلسفة الإسلامية.. ابتداء من الغزالى وابن رشد إلى البسطامى والرومى.. نجدها عند ابن سيناء في (مقامات العارفين) «ولكن جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد أو يطلع عليه الخلق إلا واحدًا بعد واحد» وعند ابن القيم في (مدارج السالكين):

«إن هذا العلم مبنى على الإرادة فهى أساسه ومجمع بنائه وهو يشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة وهى حركة القلب ولهذا سمى علم الباطن».. وعند ذى النون المصرى «عرفت ربى» بربى ولو لا ربى ما عرفت ربى».. وليست هذه طلاسم بل تلخيص لفلسفة متكاملة تقوم على العلم والمعرفة.. معرفة العامة ومعرفة الحكماء ومعرفة الأولياء.. الأولى بالتقليد والثانية بالتعليم والاستدلال والثائثة بالإلهام.. ونجدها عند الحسين بن منصور الحلاج الذى يقول فيما قال، إن الحج ليس بفرض من فروض الإسلام ينبغى اداؤه.. هذا هو الحج الظاهر انتقال المسلم من بلده إلى مكة.. أما الحج الروحى فيحدث عند من صفت أرواحهم فيستشعرون انتقال الكعبة البيهم.. ونجدها عند محيى الدين بن عربى وجلال الدين الرومى وأبو يزيد البسطامى.. وهم يقولون بأن الأديان جميعها أسماء لحقيقة واحدة.. فروع من أصل واحد.. فاليهودية والنصرانية والإسلام أسماء مختلفة لنفس الحقيقة.

#### غربًاطــة.. السـوداء

والدراسة الواعية لهذه الأفكار تضع هذه المبادئ الفلسفية بجانب أروع ما وصلته الفلسفة العقلانية الأوربية.. ولكن جهل فقهاء المسلمين القدامي والمحدثين.. وتقاعسهم عن البحث الجاد .. وتقديسهم للحرف المكتوب.. وعبوديتهم للخرافة الدينية الموروثة قضت عليهم أن يهابوا الجديد ويخشونه..

لقد ذكرت وأنا أسجل خواطري حديثا للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حول عصور الظلام في الإسلام.. ذكرته فعدت إليه لأجد فيه ـ واحسرتاه ـ صورة للسودان في الستينات.. كتب الإمام في سفره العظيم (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية)..

«أنه عندما بدأ الضعف يظهر بين المسلمين بسبب الجهل والجمود على القديم حدث الغلو في الدين، وثارت الفتن بين الناظرين فيه وسرت عدوى التعصب بينهم، وسهل على كل واحد منهم لجهله بحقيقة دينه أن يرمى الآخر لأدنى شبهة بالكفر والزندقة. وكلما زاد جهلهم بدينهم زاد نفورهم من العلم والنظر، وساد بينهم الاعتقاد بالعداوة بين الفلسفة والدين.

«ولم يقف الجهل والجمود بالسلمين عند تكفير الذاهبين مذاهب الفلاسفة بل جاوزه إلى العدوان على أئمة الدين أنفسهم فقد حملت كتب الغزالي إلى غرناطة. وبعد ما انتفع بها المسلمون ازمانا هاج الجهل بأهل تلك المدينة، وانطلقت السنة البرير بتفسيق حجة الإسلام الإمام وتضليله فجمعوا كتبه ووضعوها في أحد ميادين المدينة واحرقوها» حرب الساحرات يا أهل غرناطة السوداء سمة من سمات مجتمعات الظلام والتخلف والجمود.

## المجددون ورجال الدين

والحديث عن الأستاذ محمود يقودني بالضرورة للحديث عن ظاهرة رجال الدين وهي ظاهرة بابوية لم يعرفها ولا يعرفها الإسلام.. فمفهوم رجل الدين مفهوم موروث من جاهلية الترك غذاه وأبقى عليه الاستعمار، ومظهر رجل الدين.. العمامة



والقفطان المزركش والحزام المقصب مظهر موروث من الأعاجم هو الآخر.. فالإسلام لم يعرف رجاله الأوائل هذه الظاهرة البابوية.. رجاله الأوائل كانوا رجالاً مثل مصعب بن الزبير.. مصعب الخير شعث الرأس في برده.. «لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة ولا أحسن لمة منك ثم ها أنت اليوم شعث الرأس في برده.. إني رسول الله أشهد أنكم الشهداء يوم القيامة».

## وقضاة الشرع

من بين رجال الدين هؤلاء طائفة قضاة الشرع.. وما كنت أود أن أتناولها بالحديث لو اقتصرت لولا أحداث الأشهر القليلة الماضية.. ما كنت أود أن اتناولها بالحديث لو اقتصرت على أداء واجبها كموظفى دولة يتقاضون رواتبهم من مال دولتهم التى تجبيه، فيما تجبى من ربع بيع الخمور.. (حاشية: فيما ورد أن الإمام المهدى قد رفض طعام شيخه محمد الخير لأنه يبتاعه بمال تقطعه عليه حكومة الترك).. نعم ما كنت لاتناولهم لو اقتصروا على أداء واجبهم الذى يحدده لهم القانون.. قضاة أنكحة وميراث.. قانون وضعه الاستعمار وارتضاه الذين ورثوا الأرض من بعده.. وهو قانون لا يملك أن يحدد للمسلمين ظلال الله على الأرض.. كتب التاريخ تقول إن هذه الظلال قد انحسرت بانحسار ملك آل عثمان.. ولا يكفى - حسب تقديرى المتواضع أن يقوم مواطن فاضل بدراسة الشريعة الإسلامية دراسة وظيفية ثم يرتدى قفطانا ويتمنطق بحزام ويضع على رأسه عمامة وفي يده مسبحة كهرمان.. لا يكفى هذا ليجعل من المواطن الفاضل حفي رأسه عمامة وفي الدين ورجل الدين.

وقد يكون من بين رجال الشرع علماء شرفاء فاضلون ـ وأنا أعرف الكثير منهم.. ولكنى أتحدث هنا عن هذا الفضل الوظيفى.. أما الآن وقد أرادت المؤسسة الشرعية أن تخرج للناس كقوة ذات وزن سياسى تريد أن تدلى بدلوها في مشاكل المجتمع ـ وهذا أمر جيد لا مرية ـ فمن واجب كل الخيرين أن يشاركوا في الحوار الجاد لبناء

المجتمع الجديد.. أما الآن وقد أرادت المؤسسة الشرعية أن تستخدم مركزها الموروث لإصدار الأحكام عن الدستور والأخلاق والقيم والتربية الفاضلة والحفاظ على دين الله... أما الآن فمن حقنا أن نذكر بضع حقائق أولية... والذكرى تنفع المؤمنين.. من حقنا أن نذكر أن الذين يصدعون بالحق عليهم أن يبدأوا بالكبير قبل الصغير وبالمريد قبل المستضعف.. وبالخطير قبل الحقير..

نريد ـ وقد خرجتم من إطار سلطانكم المشروع كقضاة انكحة وميراث ـ نريد أن نسمع حكم الإسلام في الغي الموفى بأهله على النار والذي يعيشه أهل السودان كما سمعنا حكمكم بالأمس في ردة المستضعف محمود محمد طه.. نريد أن نسمع حكم الإسلام في الأمير الكاذب والوالي الظالم.. والوزير السفيه.. وللإسلام حكم في كل هؤلاء.. «سيكون بعدى أمراء تغشاهم غواش فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه».. وأنا أعيذكم بأن لا تكونوا من صحب محمد.. نريد حكمه في السفاه السياسي الذي نعيشه اليوم وهو سفاه شيوخ لا حلم بعده.. شيوخ يرتدى بعضهم قفطانا مثلكم .. ويتمنطق بحزام مثلكم .. ويضع على رأسه عمامة كشأنكم.. والسفاه يوجب الحجر في شرع الأئمة الأربعة.. نريد حكمه في القاضي الماجن وهو منكم على مرمى حجر.. والطبيب الجاهل وصفحات الصحف تنضح بالأنباء عن ضيعة الحياة في مستوصفات السودان.. والمكاري المفلس ودولتكم تكاري وهي لا تملك سداد التزامها اليومي.. للإسلام حكمه في كل هؤلاء.. ولست في حاجة إلى أن أذكر فقهاء الحنفية بفقه الحنفية.. فمحاكمكم تلتزم قضاء الصاحبين.. وتنهج نهج الشيخين.. وتسير بهدى الطرفين.. روى السرخسي في المسوط عن أبي حنيفة «أن الحجر واجب على القاضي الماجن، والطبيب الجاهل والمكارى المفلس.. لأن الأول يفسد على الناس أجسامهم والثاني يفسد عليهم أديانهم والثالث يفسد عليهم أموالهم».

نريد حكم الإسلام في كل هذا.. وهو خطير الأمور.. وأنا أعيذكم من أن يكون سكوتكم تقية.. (فإذا سكت العالم تقية والجاهل بجهل فمتى يظهر الحق).. وإن كان

ذلك هو الحق فمالكم لا تصدعون به وأنتم تريدون اليوم تولى الريادة الخلقية ـ ربما عن جدارة واستحقاق.. مالكم لاتصدعون به وأنتم تعرفون أكثر مما أعرف أنا المسلم التابع الذى لا يرتدى قفطانا، ولا يتمنطق بحزام ولا يضع على رأسه عمامة، ولا يحمل في يمناه مسبحة كهرمان ولا يطيب صماخ أذنيه بعطر زيتي.. وإنما يؤمن ويؤمن ويؤمن بجوهر الدين الذى هو الحق والخير والعدل والجمال.. مالكم تكتمون حكم الله وأنتم تعرفون أكثر مما أعرف... «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في الكتاب يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»..

#### الريسادة الخلقيسة

خلاصة القول.. وهو قول كان يجدر بالقوى الجديدة التي تريد أن تضع الإسلام في إطار العصر أن تقول به.. خلاصة القول هو أن الريادة الخلقية لا يفرضها قانون.. ولا يحدها دستور.. ولا ترسمها لوائح وإنما تفرضها على الناس القدوة الحسنة.. والالتزام الشجاع.. والوقوف الجسور بجانب الحق، والعزوف الكريم عن الباطل.. وإن كان الإسلام قد عرف في أمسه رجالا اهتدى الناس بهديهم.. وساروا من خلفهم ائمة ومرشدين فإنما كان هذا لاهليتهم التي استحقوها بجلائل أعمالهم.

إن الريادة الخلقية والإمامة الرشيدة فرضها شيوخ الأمس بوقوفهم ضد الحاكم الظالم.. وأعراضهم عن دور الأمراء ومظان الفتن.. وحفاظهم على كرامة العلم وهيبته بالابتعاد به عن مجالس السلاطين.. القيادة قد فرضها فرضا رجال مثل الحسن البصرى بمواقفه مع الطاغية ابن هبيرة: «يا ابن هبيرة الحساب من ورائك.. سوط بسوط، وغضب بغضب.. والله بالمرصاد إنك ان تلقى من ينصح لك في دينك ويحملك على أمر آخرتك خير من أن تلقى رجلاً يغرك ويمنيك».

وفرضها الأوزاعى بمواقفه الشجاعة فى مجلس المنصور: «يا أمير المؤمنين رض نفسك لنفسك، وخذ لها الأمان من ربك وأعلم أن الملك لو بقى لمن قبلك لم يصل

إليك». وفرضها مالك ابن أنس في مجلس هارون: «لم لا تأتنا يا مالك في مجلسنا حتى يسمع صبياننا الموطأ. قال له الإمام إن العلم يؤتى ولا يأتى يا هارون».

وبعد فلست فى حاجة إلى أن أذكر شيوخ المسلمين فى ديار المالكية هذه بقول مالك.. «لا خير فى من يرى نفسه فى حال لا يراه الناس لها أهلا».

# وحديث عن الأخلاق

ومن بين القضايا الجانبية التى يشغل بها الناس قضايا الأخلاق والشرف والفضيلة. فقد كنت أتابع ما يدور من حديث في برلمان السودان عن إنهيار الفضيلة. واستشراء الرذيلة وتلخصت، في المنتهى، الفضيلة والرذيلة في محاربة بغايا المدينة. استضعفوهن فوصفوهن.

أتابع هذا فأعجب لمشرع يريد أن يحارب الفساد بالفساد يريد أن يحارب البغاء الجسدى بالبغاء الفكرى.. يريد أن ينشر لواء الفضيلة بدولة فى جوهرها رذيلة.. دولة تعرف، فيما تعرف رجل الأمن الفاسق... والقاضى الماجن، والوزير السفيه الداعر، والنائب الذى يجمع من كل هذه الموبقات.. بطرف علم الله أن أى عاهر ملعون فى أزقة الخرطوم وحواريها لأكرم عند ربها من الذين أهلكوا أهل السودان بالسوط والنوط، واتلفوا فيه المال والنشب.. أكرم عند ربها لأنها أتت ما أتته غير عادية ولا ظالمة وإنما ضحية لوضع اقتصادى جائر.. ووضع اجتماعى أكثر جوراً.. وإلى هذا الوضع يجب أن يتجه المصلحون.

والذين يريدون أن يجعلوا من مثل هذه القضايا الجانبية موضوعًا للوعظ والإفراز اللفظى باسم الدين عليهم أن يعيدوا قراءة قصة محمد مع المخزومية «أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد أما والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها».. رواه البخارى ومسلم بنصه... ورواه الطبراني في الكبير بمعناه.. هذا هو مفهوم الفضيلة في الإسلام يا حماة دين الله.



## مؤشرات التاريسخ

أتابع ما يدور... واسمع ما يتردد فلا أراه يختلف كثيرًا، فى جوهره، عن ما شهدته مصر العشرينات.. أتابع وأسمع فأرى نماذج لشيوخ مصر وهم يدينون رجلاً ذا عقل وارف وخيال مدرار مثل الشيخ على عبد الرازق ويتهمونه بالزندقة والفسق. وأرى نماذج للشيخ التفتنازى.. ذلك الشيخ الذى يجب أن يوضع أمثاله فى حوانيت العاديات كنموذج للتحجر الفكرى.. أو الزفتنازى كما وصفه شاعر الشعب الصداح بيرم التونسى ـ أراه وهو يقف فى المنابر ليدين المرحوم عمر لطفى المحامى داعية التعاونيات وأحد منارات الطريق فى تاريخ التطور الاجتماعى فى مصر.. يدينه بالالحاد والشيوعية لدعوته التعاونية تلك.. وعمر لطفى هو الذى قال فيه شوقى فصدق فى الوصف:

تمشى إلى الأكواخ ترشد أهلها مشى الحواريين يهدون القرى متواضعاً لله بين عباده والله يبغض عبده المتكبرا

إن الشيخ التفتنازى ظاهرة اجتماعية ستتكرر طالما كان هنالك صراع بين القديم والجديد.. بين الجمود والتطور.. بين التخلف والنمو الصاعد.. ومؤشرات التاريخ تحدثنا جميعها إلى اين يسير الإنسان.



#### الاستقطاب المفتعل

٠٠ استهل موضوعي في المبتدأ بالقول بأن حديث اليمين واليسار في السودان يقلق فكرى.. فبالمفهوم الأوروبي العلماني لا وجود ليسار في السودان بين القوى السياسية المنظمة باستثناء التنظيمات الماركسية على اختلاف اتجاهاتها .. لذا فأنا أفضل الحديث عن قوى التجديد العصري وهو تعبير قد يشمل في من يشمل قوى تقدمية غير علمانية .. أو قوى عصرية دينية غير طائفية .. فالاستخدام الشائع لليمين واليسار فيه كثير من السطحية.. وفيه غير قليل من الجهل..

بل إن الاستقطاب الذي نشير إليه.. الاستقطاب بين اليمين واليسار هو في حقيقته استقطاب مفتعل.. ومحاولة ساذجة - أو خبيثة - لاضفاء بزة عصرية على الاستقطاب الحقيقي القائم بين القوى التقليدية الطائفية وكثير من المثقفين ـ بعضهم عن وعي وبعضهم بلا وعي مأيزال يتصرف بوحي من رواسب الولاء الطائفي القديم التي تعتمل في وجدانه، وفكره، وامعائه.. وبهذا الفهم يراد منا أن نؤمن بأن السودان ينقسم إلى معسكرين.. معسكر كتب عليه أن يكون تقدميًا هو الختمية.. ومعسكر كتب عليه أن بكون رجعيا هو الأنصار...

.. ولكن الاستقطاب في السياسة حركة ديناميكية وليس شارة توضع على صدور التابعين أو صك غفران يوزع على المخلصين .. حركة ديناميكية ترتكز على افتراضات

( \* ) الأمام: ١٩٦٩/٤/٢٤



فكرية معينة.. وتحدد خط سيرها معطيات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وسوسيولوجية معينة.. ولذا فمهما كان من أمر الشعارات واللافتات فإن الحكم العلمى الصحيح والأمين يقضى بالقول بأن جميع القوى التقليدية الطائفية فى السودان.. وجميع واجهاتها السياسية ـ وأسميها عن قصد ـ واجهات.. جميع هذه التنظيمات بحكم تكوينها.. وبحكم مطامحها.. وبحكم مصالحها.. وبحكم تطلعاتها قوى غير عصرية بل هى أكبر المعوقات للتطور نحو المجتمع العصرى.. هذا هو الدرس الأول الذي يجب أن تعيه قوى التجديد العصرى فى السودان لكيما تضع القضية فى اطارها الصحيح وبين أبعادها الحقيقية..

## الغسزوالفكسري

.. والدرس الثانى هو أن التحول الاجتماعى فى المجتمع المتخلف إنما هو، فى جوهره، ثورة حضارية.. والثورات الحضارية لا تستهدف تصحيح هيكل الحكم أو تغيير شكله وإنما تسعى إلى تحول أساسى فى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وبالتالى فى اخلاقيات المجتمع.. ومعركة التحول هذه تبدأ بالغزو الفكرى إذ أن التكييف الحضارى يقتضى وعيا فكريا بالقيم الحضارية الجديدة.. وأى قيم، لكيما تكون ذات فعالية، لابد لها من أن تصبح جزءًا من الوجدان العام.. حتى يكون احترامها نابعا من الوعى الصادق بضرورتها لا الالزام القانونى بها.. ولا الترديد الببغاوى لها.. فالأفكار التى لا تمتد جذورها فى التربة الوطنية أفكار مكتوب عليها الفناء تمامًا مثل الدستور الذى نقلناه فلم نحسن النقل. وترجمناه فلم نحسن الترجمة وعدلناه بأكثر مما عدلنا قانون الحركة فخرج سملا مرقعًا من العشوائية.. وفقد كل قدسية تتمتع بها القوانين.

إن معركة قوى التجديد العصرى يجب أن تفهم بأنها معركة تبشير وترشيد وتوعية لا الدخول فى متاهات الجدل الدستورى حول ملامح هذا النظام المرقع، وبدون هذا الغزو الفكرى سيكون كل جهد المجددين هو عرس شعارات بلا جذور، وتشييد هياكل تنظيمية بلا مضون ولا محتوى.

## الالتزام فكرووجدان وظاهرة سلوكية

. والالتزام بالقيم الجديدة لكيما يكون صادفًا وفعالاً لابد له من أن يترجم إلى فكر ووجدان وسلوك.. لابد أن ينعكس على حيواتنا.. وجهدنا في المواقع التي تحتل.

التقدمي يبدأ بعمله في المستوصف، ونجاح المعلم التقدمي يبدأ بجهده في المعهد.. ونجاح الوزير التقدمي تقرره سياسته التطبيقية في الوزارة لا ترديد الأفكار الضبابية في الأندية والتجمعات.. `

إن العصرية في أساسها التزام بالأخلاقيات العصرية... الأخلاقيات التي تقول بالموضوعية في التحليل.. وترفض السلبية.. وتدين الشللية.. وتقرر أن حل القضايا المبدئية لا يكون إلا بالمواقف المبدئية لا بمجالس الوساطات العشائرية.. وإن القضايا الأساسية العامة تعالج في الاجتماعات الجادة الهادفة لا في مجالس السمر وبين طرقعة الكئوس... وقد يروق للبعض أن يسمى هذا بالوعظ والإرشاد.. ولكن ليس كل وعظ موضوع تندر.. وإن لم نفعل هذا فلن نكون بعصريين.. ولن نكون بتقدميين مهما بلغت عدد الأميال التي نذرعها جيئة وذهابا بين ميدان أبي جنزير ورئاسة مجلس الوزراء.. ومهما بلغت عدد العرائض والبيانات التي نمهرها بتوقيعنا السامي.. لأن هذا في نهاية الحساب لن يكون إلا تبطلا، وهدرا، وضلالة عمياء.

# قضايا الساعة والمتاهات الفكرية

.. ومن بين مظاهر العقم الفكرى استسهال الحلول الجاهزة.. وفي السياسة ليست هنالك قوالب جاهزة.. فالمجتمعات كائنات حية تقيد خط سيرها ظُروف اجتماعية معينة .. ومناخ ثقافي معين .. وديناميكية اجتماعية وسياسية معينة .. وفي هذا الضوء لابد أن تطوع النظريات والأفكار لتناسب الواقع المعاش.. ولتناسب المرحلة الاحتماعية المعطاة..

وفي بلد كالسودان تمزقه الطائفية. والقبلية. ويكبله التخلف الاجتماعي والاقتصادي.. ويعيش نصف أهله أو قرابة نصفهم خارج إطار الاقتصاد النقدي.. في



بلد كهذا تصبح القضية الرئيسية هى نقل المجتمع إلى أعتاب القرن العشرين دون الدخول فى متاهات فكرية، وجدل عقيم. ويصبح واجب الصفوة الرائدة هو البحث عن نهج أصيل يستهدى بتجارب الإنسانية وأفكارها دون عقد ولا وجل مدركًا أن هذه الأفكار والتجارب ليست بالوحوش المقدسة، وإنما هى خبرات إنسانية توضع فى ميزان الأختيار والتجربة والخطأ.

لقد تابعت منذ أسبوعين مقررات المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي الإيطالي وهبو ـ في تقديري ـ أكثر الأحزاب الشيوعية في أوروبا غير الشيوعية.. أكثرها وعيا بالتطور وانعتاقا من ربقة العبودية العقائدية، وانفتاحًا نحو الفكر الجديد والتجربة الجديدة.. وقد أثار اهتمامي في المؤتمر الحديث الختامي لأمين عام الحزب لويجي لونقو، وهو حديث يمكن اعتباره أحد معالم الطريق في مسار التجربة الأوروبية.. قال لونقو ـ والخص في ايجاز إن الدستور الجمهوري هو منطلقنا ومرجعنا في معركتنا من أجل الاشتراكية .. ثم مضى ليعدد معالم الاشتراكية ـ وهذا هو الذي يعنيني هنا ـ إن الدعوة الاشتراكية ليست بشعارات مبهمة.. بل تتجه إلى معالجة المشاكل الأساسية في مجتمعنا وهي ثلاث: المشاركة في الإنتاج وعائده.. الاستثمار الزراعي وتطوير المناطق الزراعية.. الإصلاح التربوي وتطوير الجامعة لتناسب مرحلة التطور الصناعي الراهن.. لم يخاطب لونقو عمال إيطاليا بلغة الستينات في القرن الماضي.. ولا لغة العشرينات في هذا القرن بل خاطبهم بلغة المشاركة في الإنتاج.. أسلوب يستخدمه الجنرال ديقول مع الاختلاف في المنطلقين الفكريين.. بهذا الأسلوب وضع لونقو قضية الطبقة العاملة في إطارها الجديد.. إطار المجتمع الاستهلاكي الذي أصبحت فيه البروليتاريا شيئًا غير بروليتاريا الأمس التي تصنع الثورات الدموية لأنه ليس لديها ماتفقده غير الأغلال.. وبروليتاريا اليوم التي لا تصنع الثورات الدموية لأنها تريد الحفاظ على المسكن والسيارة والتلفاز.. ويخاطب لونقو الجامعة كقوة ثورية جديدة لأنه بعد الذي شهده في روما وفلورنسا وميلانو.. وهو انعكاس لما حدث

ويحدث في جامعات العالم المتقدم من أقصاه إلى أقصاه.. من بيركلى وطوكيو.. إلى برلين وباريس ومدرسة لندن للاقتصاد.. لأنه يرى فيها تجربة قيادة ثورية تنبعث من جذور برجوازية لتحطم أسس النظام البرجوازي نفسه.. قيادة كهذه لم يعايشها ماركس في القرن التاسع عشر.. ولم يعشها لينين في القرن العشرين.. وربما مر عليها ماوتسى تونج مرورًا عابرًا في تجربته مع المثقفين في الرابع من مايو عام 1919.. تجربة الثورة التي تنطلق من الجامعة قبل المصنع..

إن حركات التجديد التى لا تنفتح نحو العالم والحوار الهادف البناء ستنتهى إلى التحجر والانعزال عن حركة التاريخ.. ودور الصفوة الرائدة هو الخروج من إسار الشعارات إلى رحابة الفكر.. ومن مرحلة التقليد إلى مرحلة الإبداع والتجديد.. ومن طور التهارش إلى طور الحوار.

# المرتكزات الفكرية... والينابيع الروحية

نقطة الإنطلاق لأية حركة للتجديد في المجتمع هي التراث القومي لذلك المجتمع... وفي التجرية القريبة المعاصرة يجمع الاجتماعيون على أن نجاح الثورة الجزائرية يعود إلى وفائها لينابيعها الروحية وتراثها القومي وانفتاحها نحو العصر الحديث.. ولذا فعندما يقول ميثاق طرابلس أن ثقافة المجتمع الجديد هي ثقافة قومية.. وعلمية.. وثورية.. يريد أن يحدد الأبعاد الحقيقية والمضمون الحقيقي للثورة.. فالقومية هي العروبة والإسلام.. والعلمية هي التصنيع والتكنولوجيا.. والثورية هي التحول الجذري على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي عن طريق التجرية الاشتراكية.. كل هذا يتم في إطار إنساني رحيب يصفه الدكتور أحمد طالب وزير التربية الجزائري بقوله إن الثقافة على أكثر مستوياتها اتساعا إنما يؤلفها مجموع ردات الفعل والمواقف التي يواجه بها شعب من الشعوب بحسب عبقريته ضروريات وجوده الطبيعية من مأكل وملبس ومسكن وتعاقب. أما على المستوى الأرفع فإن للثقافة أوجهًا ثلاثة: شحذ الفكر أو الحس النقدى، وإرهاف الذوق أو الحس الجمالي، وإلتزام القيم أو الحس الأخلاقي».

ولكن الدكتور طالب وهو يمثل الصفوة القائدة المدركة لخصائص شعويها ولتطلبات زمانها، ولروح عصرها يمضى للقول بأن المثقف لن تعينه ثقافته مهما اتسعت على إدراك كل ذلك ما لم يدرك جذوره، ويرتبط بأرضه ويعتز بقومه.. ما لم يفكر بعقله لا بأذنيه.. يمضى الدكتور طالب للقول ـ وهو مثقف بالفرنسية يتحدث بها كأحسن ما يتحدث بها الأفذاذ من أهلها لاكما يتحدث آخرون لغات وثقافات يريدون تكبيلنا بها وكل نصيبهم منها هو مطالعات لونقمانزقرين ـ يقول «ليس التخلص من الاستعمار هو التخلص من احتلال المستعمر وإنما ينبغى أن يكمله شمول التحرر من روح المستعمر.. والواقع أن المستعمر (بفتح الميم) الأكثر عبودية هو ذاك الذى تلقى تربيته في مدرسة المستعمر (بكسر الميم). فاقصى فقدان للشخصية الجزائرية نجده عند المثقف. وكلما ازداد المثقف وعيا لضرورة تحرره من ركب المستعمر ازداد اهتداء إلى فضائلنا الأصيلة وخدمة لبلاده وعونا لشعبه. لذا فالمثقف لكيما يكون مرشدا لابد له من أن يجدد أسباب الاتصال بينه وبن مواطنيه..».

# أفريقيا بلا نكروما (\*) هاملت بدون أمير الدنمارك



منذ نجاح الاستعمار والرجعية فى تصدير الثورة المضادة إلى غانا، والأصّواء مسلطة على هذه الظاهرة فى واقعها المحلى وواقعها الأفريقي والعالمي على السواء.

وهذا المقال الذي يكتبه [للطليعة] الكاتب السوداني التقدمي (منصور خالد) هو شعاع من هذه الأضواء.

والكاتب في هذا المقال لا يقدم فحسب دفاعا موضوعياً وحاراً عن ثورة غانا وقائدها نكروما إزاء الهجمات الغربية التي لمسها من خلال موقفه في أوروبا حيث يعمل بالقسم العربي بهيئة اليونسكو بباريس، وإنما هو أيضا يقدم نظرة شاملة لمهام ومصاعب وانجازات وأهداف الثورة في أفريقيا ككل.

...

# أفريقيا بلا «نكروما ».. هاملت بدون أمير الدنمارك

التفكير فيما حدث في غانا يجب أن لا ينتهى بالذى حدث إنما هو رزء أفريقيا العظيم، وخطبها الفادح. وأى رزء أعظم من خلق ثورة من أكبر الثورات الرائدة في أفريقيا. وأى خطب أفدح من اقصاء قائد بطل وهو في قلب المعركة يحمل بنفسه رسالة التضامن الأفريقي إلى أهل المشرق الأقصى وأمل السلام الهانيء إلى أهل هذا الكوكب الأرضى الظالم أهله.. ويحمل خلصاؤه ـ على قلتهم ـ خطط العمل الأفريقي الموحد إلى أديس أبابا ردا على الامتهان الأبيض في روديسيا للقارة السوداء وأهليها.

( \* ) «مجلة الطليعة» القاهرة .. يوليو ١٩٦٦



والرزء ليس بعظيم لأن غانا قد فقدت قائدها الذي لا يلين. والهول ليس بصاعق لأن أفريقيا قد فقدت رائدها الذي لا يكذب. وإنما الأمر لأجل خطرا، وأبعد أثرا... هذا إن نفذنا من وراء سقوط البطل إلى ما ورائه من معنى وما خلفه من مضمون.. إذن فلن يكون حديثي بالرثاء لنكروما ولا بالعزاء لأفريقيا.. مع إدراكي بأن أفريقيا التي نعرف والتي نريد ستصبح بدون نكروها كقصة هاملت بدون أمير الدنمارك. والحقيقة بسيطة.. ولو وعي الناس هذه الحقيقة \_ على بساطتها \_ ووعوا معها واقع أفريقيا الجديد لما رأوا أحداث غانا بمنظار «الديلي ميل»، والحقيقة البسيطة هذه تجلجل صارحة مدوية تعلن بأن القارة الصاعدة تعيش اليوم ثورتها المضادة. وفي داخل هذا الإطار يجدر بنا أن نصدر الأحكام على «النكرومية» وفيلسوفها بعيدًا عن الأكاديب الشريدة التي تروجها وسائل الإعلام الغربية... وبعيدًا عن الاتهامات والأحكام الساذجة عن الدكتاتورية والطغيان التي يصدرها قائلوها وفق مقاييس نبذتها أفريقيا الجديدة، من هذه التقدمة أخلص ما أريد حديثي والحديث الذي أود أن أنفذ إليه يتناول موضوعات ثلاثة، أولها، الهيكل الدستوري ومحتواه العقائدي في أفريقيا الصاعدة، وثانيها - وارتباطه بالأول وثيق - هو فلسفة العودة إلى الأصول وثالثها هو الكيان الاقتصادي الجديد.. وفي أحاديثي الثلاثة هذه سأجعل من غانا محورًا للبحث فهي كإحدى التجارب الثورية في القارة.. وهي كإحدى النماذج الاشتراكية التي وثب فيها الاستعماريون والرجعيون وثب السفاه وأخذوا ينهشون، لجديرة بالدراسة والتحليل الموضوعيين.

# هيكل الحكم وفلسفته في أفريقيا الجديدة

شهدت الستينيات أخطر تحول في الجغرافيا السياسية لأفريقيا، فإن كانت الخمسينيات هي السنوات التي توج فيها النضال الوطني بالاستقلال للغالب الأعم من دول أفريقيا فأن الحقيقة التي نبعثها قد شهدت مولد تشييد هيكل الحكم الجديد، ومولد تطبيق فلسفة للحكم جديدة.. جديد وجديدة بالنسبة للأفكار السائدة في

رؤوس الكثيرين من مثقفي أفريقيا الذين مسحت الصفة الغربية وعيهم الذاتي وكبلت ارادتهم بعقد النقص وثورة الستينيات هذه لأخطر بكثير من الثورة الوطنية لأنها تعني في المقام الأول استرداد أفريقيا لشخصيتها واستعادتها لطاقاتها وقدراتها. وقد كان اندلاع هذه الثورة انتصارا رائعا للقيادة الجديدة بعد انتصار ناصر بتفجير ثورة يوليو المصرية العربية الأفريقية عام ١٩٥٢ .. كان انتصارا لأفكار سيكوتوري وماديبو في التجمع الديمقراطي السوداني، لأفكار نيريري واتحاد تنجانيقا الأفريقي.. والمدارس هذه جميعا كانت تنادى بأن طريق الخلاص لأفريقيا لابد أن يستنبط من واقعها، ويستمد من تراثها، ولابد أن يسترشد بتجارب الدول النامية التي سيقتها. وهذه المدارس جميعا كانت تنادى بأن أقرب طريق لتنكب الطريق هو التقديس المذعن للمؤسسات والأفكار التي خلهها الحكم الأجنبي الغربي. ولم يكن دافع أي من هؤلاء هو الرفض الأحمق للثقافة الغربية، فقادة هذه المدارس جميعًا قد درسوا هذه الثقافة فكرًا بالعقل الحصيف الناقد، وعاشوها واقعا مع إحساسهم الكامن والكامل بذاتيتهم الأفريقية، وجميع هؤلاء القادة يتعرضون اليوم لاتهام وسائل إعلام الغرب إياهم بالارتماء في احضان الشيوعية بالرغم من تكوينهم الثقافي جميعا في مناخ فكرى غربي. كوامي نكروما استهل دراسته على أيدي مبشرين كاثوليك وأخذ أفكاره السياسية الأولى من (المورننق بوست) اتى كان يصدرها الدكتور نامدي ازكوي في ساحل الذهب ثم يمضى بدراساته في جامعتي لنكولن وبنسلفانيا لنيل درجة الأستاذية وجامعة لندن لنيل اجازة الدكتوراه... جوليوس نيريري استهل تعليمه في معهد سانت ميري الكاثوليكي للتبشير في قابورا ثم تابعه في كلية ماكيريري بيوغندا وجامعة ادنبرا باسكتلندا ... أحمد سيكوتوري عاش الحافل من سنين عمره ـ وهي سنوات تكوينه السياسي ـ مع اليسار الفرنسي، يدرس أفكاره وأساليبه ويعود ليطبقها في وطنه فيخرج للناس بأقوى التنظيمات العمالية في غرب أفريقيا، ويرفض رفضا لا توسط فيه انضواء تنظيمه هذا في الحزب الشيوعي ادراكا منه بأن فلسفه صراع الطبقات التي أراد الحزب الشيوعي زجها قسرا في حلاقيم الأفارقة لا مكان لها في

الواقع الإفريقي.. ويتهم سيكوتورى يومها بالمروق والإنحراف ولكن متهميه يعودون في مؤتمر (كوتونو) إلى الصف الأفريقي فيؤيدونه كأشد ما يكون التأييد ويقفون من خلفه كأصمد ما يكون الوقوف.

كل هؤلاء القادة (عملاء للشيوعية) عند صحافة الغرب. وصحافه الغرب ووسائل اعلامه اعلامه تعرف أن ما تردده إنما هو أفك وباطل. ولكن صحافة الغرب ووسائل إعلامه عندما تصور دعاة الفكر الجديد الجرئ هؤلاء بأنهم مخالب (فرنكشتاين الأحمر) إنما تعنى أن تقول ـ ولا تجرؤ على القول ـ إن هذه القلة المثابرة من أولى العزم إنما تدق المسمار الأخير في نعش الاستعمار. تفعل هذا بتدعيمها للشخصية الأفريقية. وببنائها للكيان الأفريقي. وبخلقها لقارة جديدة تقف على قدميها لتلعب دورها حرة طليقة في تكييف حياة أهليها... قارة جديدة لا مكان فيها للأسواق الحبيسة، ولا للعقول الأسيرة، ولا للامساخ البشرية.

ما هي هذه الأفكار؟.. وما هو هذا الكيان الجديد؟

فى اختصار بلا ابتسار.. الوحدانية الحزبية في تجميع شعبى واحد.. تأكيد الشخصية الأفريقية بالعودة إلى الجذور.. منهاج اشتراكي في الاقتصاد يضمن الكفاية العادلة.

# كوامي نكروما.. والحزب الواحد

قلت أننى سأجعل من النكرومية محورًا للبحث...

ونكروما لا يختلف فى دعوته للحزب الواحد عن غيره من ساسة أفريقيا الذين أسلفت الإشارة إليهم. والتفكير فى الحزب الواحد ـ عند نكروما كما عند غيره من أصحاب الفكر الجديد فى أفريقيا ـ يعود إلى سببين:

أولهما هو أن الدولة الجديدة إنما تسعى لخلق كيان سياسى لم يكن موجودًا في الماضي.. كيان يتحول فيه الولاء من القبلية أو الإقليمية أو العنصرية إلى سلطة

مركزية، شريطة أن تكون هذه السلطة قوة تقدمية تستهدف إشاعة الديمقراطية الصحيحة وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقة، وإلا فستصبح دكتاتورية شمولية رجعية ضارية.

وثانيهما هو أن معركة البقاء والإنماء إنما هي معركة حقيقية يستلزم كسبها تحديد الهدف، ورسم الخطة، وتوزيع الطاقات، وفرض التضحيات. وكل هذا لا يتوفر في نظام ديمقراطي بالمفهوم الغربي يبيح الحرية حتى لأعداء الحرية، الذي يعمل ضد وحدة القطر عدو للحرية، والذي يعمل لاذكاء نار الفوارق العنصرية أو الاقليمية عدو للحرية، والذي يعوق سير الاقتصاد الوطني في الطريق الذي يحقق العيش الكريم للغالبية العامة من الشعب عدو للحرية.

وجميع هؤلاء بمثلون قوى تعيش في مجتمعاتنا وتتمتع في ظل المفاهيم الدستورية الغربية بحقوق هي في واقع الأمر لا تعني أكثر من حق التخريب... تخريب الكيان الحديد،

إذن فعلينا \_ في داخل هذا الإطار \_ أن نعيد النظر في كل المبادئ الدستورية التي ورثناها عن الغرب.. مبدأ الحرية الفردية.. مبدأ استقلال القضاء.. مبدأ استقلال الخدمة المدنية.. مبدأ الحريات النقابية.

# النكرومية وحرية الفرد

القول بأن حكم نكروما كان يستهدف اهدار كرامة الفرد قول مردود.. واجبنا أن نحدده في المبدأ، من هو الفرد الذي يعنون؟

لكوامي نكروما رأى في مكان الفرد في المجتمع ينافي المفاهيم الأساسية للفكر الماركسي، ويجافي فكرة «الجماعية» التي قبلها وتبناها غيره من قادة أفريقيا الصاعدة مثل ماديبو كيتا وسيكوتوري. يقول نكروما في كتابه الأخير «الوعي بالذات» إن فلسفته تهدف إلى معالجة كل فرد كنهاية في ذاته وليس باعتباره وسيلة لتحقيق خير المجتمع. وعندما ينادي نكروما بهذا الرأي يود أن يعلن للناس بأن المبادئ التي

تقول بها كتب اليسار شيء، والواقع الأفريقي المعاش شيء آخر، والحكمة تقضى الخضاع هذه الأفكار للواقع دون إهدار للأسس الفكرية اليسارية.، إذن فالقضية قضية تطبيق واع رشيد.

ويقول قائل ولكن سجون نكروما الذى يؤمن ويدعو لكرامة الفرد كانت تعج بالسجناء، والقول رددته وسائل الإعلام الغربى دون أن تشير إلى عدد سجناء الوضع الجديد من شباب غانا الصناديد...

# من هم سجناء نكروما؟

لقد جاء نكروما للحكم فى انتخابات عام ١٩٥٤ بأغلبية بلغت خمسة وسبعين فى المائة من أصوات أهل غانا، جاء ليجد أمامه فى مجلس غانا النيابى أثنى عشر نائبًا اسموا أنفسهم المعارضة الشمالية كناية عن إقليم الشمال الذى يمثلونه، والذى كان يرفض ساسته مبدأ وحدة التراب الشامل (صورة أخرى لما دار ويدور فى جنوب السودان) ووقف نكروما يومها ليعلن رئيس المجلس بأنه لن يقبل أن يكون هناك شىء اسمة المعارضة الرسمية، وكان هذا أول ايذان رسمى من نكروما عن خط السير الذى سينتهجه.

وعندما أعلن نكروما هذا كان يلقى بنظره بعيدا إلى المستقبل. كان ينظر إلى السنوات القادمة التى ستشهد بداية تطبيق فلسفته الجديدة في الحكم... الفلسفة الاشتراكية. وكان يعرف أن ذلك التطبيق سيعنى فيما يعنيه، ويقود فيما يقود إليه، إنهاء السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطنى، انهاء الامتيازات التى خلعتها الطبقة الجديدة من السياسيين وكبار الوظفين والزعماء القبليين على أنفسهم. وكان يعرف فهو قد قرأ التاريخ واستقرأ أحكامه - أن اعداءه في الداخل من الذين يتهدد الوضع الجديد مصالحهم لن تغمض لهم عين حتى يقوضوا دعائم دولته الجديدة بالدس والتخريب حينا، والفتك والتدمير أحيانا أخرى. وكان يعرف أن أعداءه في الخارج لن يهدأ لهم بال وهم يرون غانا تنفك من أسارها وتقدم المثل في أفريقيا السوداء لبلاد

أخرى مازال حكامها يسيرون معصوبى الأعين عن نور الحق.. ويسيرونها فى طريق التبعية والإذعان. وكان يعرف أن قرصنة الاستعمار لم تنته فى القرن الثامن عشر بانتهاء السير فرانسيس دريك.... التاريخ الأسود لم تجف صحائفه. تأميم قنال السويس تبعته المحاولة الرجيمة لاحتلال القنال حماية لمصالح المنتفعين بها... وأنتخاب جاكوبو اربينيز فى جواتيمالا تبعه انقلاب ١٩٥١ المشهور حماية لمصالح شركة الفواكه المتحدة.. وكان نكروما يعرف أن اليمين العالى وحليفته الرجعية المحلية لقادران على اللجوء إلى أكثر الأساليب غدرًا للقضاء على الأفكار الجديدة ودعاتها... ودون الناس على سبيل المثال ما حدث لباتريس لومومبا والمهدى بن بركة.

وفى واقع الأمر لم يكن نكروما بحاجة لأن يقرأ التاريخ فالأحداث المعاصرة فى غانا قدمت له الدليل الذى لا يرد... الدكتور بوسيا، خصمه الضارى، الذى ذهب إلى لندن قبل الاستقلال مطالبًا بتأجيل اعلانه ما لم يمنح الأشانتي لونا من الاستقلال الداخلي... فعل هذا بالرغم من توصيات لجنة براون الاستشارية حول وحدة القطر.. دكتور بوسيا هذا - وقد عاد اليوم مظفرا إلى غانا - لن ينسى له الناس تآمره، وهو داخل غانا مع أوليمبيو رئيس التوجو لاغتيال نكروما. ولم ينس له الناس تآمره، وهو خارج البلاد مع فكتوريو - مساعد (قبدما) وزير المالية الأسبق للحصول على أسلحة الجيش ومفرقعاته لاشاعة الارهاب ابان زيارة الملكة اليزابيث - وبجانب بوسيا ومن وراءه نجد صفا طويلا من ساسة غانا وكبار موظفيها من الذين قضى النظام الجديد على مصالحهم ومطامحهم.. خاصة منذ أبريل ١٩٦١ عندما أعلن كوامي نكروما بداية عهد التقشف.. عندما أعلن بأن الاشتراكية الغانية ستتعايش مع نظام المبادرة الفردية الرأسمالي إلا أنها لا تقبل من ساسة غانا وموظفيها الخلط بين المصالح المالية والعمل العام.. فالذي يريد أن يمتلك الضياع وأسهم الشركات يجب عليه أن يترك العمل السياسي أو الوظيفة الحكومية... يجب عليه أن يختار بين أمواله وبين الصالح العام والنقابيون الذين وعوا دورهم في الماضي بأنه الهدم والتخريب، يجب

عليهم أن يدركوا أن الحكومة التورية ليست كالنظام الاستعماري المباد. وقد كلفت حملة نكروما هذه الكثيرين مقاعدهم الوزارية والبرلمانية.. قبدما وزير المالية.. بوتسيد وزير الزراعة .. ومن بعدهم بعض الأقربين إليه مثل كروبو ادوسي .. وجميع هؤلاء قد انتهى بهم المطاف إما إلى النفي أو السجن، أو الاقصاء عن الحياة العامة لبعضهم دون حجز على حرياتهم وكان هذا هو خطأ نكروما الأكبر.. فسقوط نكروما لم يقع لأن الرجل كان طاغية جبارًا وإنما لأنه لم يكن بطاغية جبار.. (جريدة التايمس) اللندنية في عددها الصادر في ١٢ يونيو ١٩٦١ كتبت بعد انتصار نكروما على دانكوه بتسعين في المائة من الأصوات في الاستفتاء الشعبي الذي أجري يومها، كتبت تقول أن شعبية نكروما في القطر لتصل حد التأليه، ولكنها تشبه ذلك اللون المحموم من الشعبية التي يمكن القضاء عليها بين عشية وضحاها).. ومضت تقول بأن نكروما (لكيما يحقق سياسته الجديدة سيضطر إلى التخلص من الكثيرين من مساعديه ورفاقه في السلاح من الذين يقبلون زعامته شريطة أن يسير وفق ما يرون . . وهؤلاء المرفوضون هم الذين يقودون الثورة ضده غدا) . . وهذا القول حقيقة . فالتأييد المحموم هذا لا يمكن الاعتماد عليه ما لم يوجه نحو تنظيم شعبى قوى يقوده رجال يتملك الفكر الجديد كل حواسهم ومشاعرهم، والمرفوضون ـ في مجتمع يعيش ثورة تغير وجه الحياة فيه ـ لا يمكن معاملتهم بالتسامح والحسني.

فالذى يقاسى منه زعماء أفريقيا التقدميون والذى دفع ثمنه اليوم نكروما هو هذا التسامح الذى يبدونه نحو خصومهم.. بالرغم من كل الاتهامات التى تترى عن الدكتاتورية والطغيان، فالاشتراكية كانت ما لتقوم فى روسيا لولا ارهاب جوزيف ستالين... وفيدل كاسترو ما كان ليستطيع أن يقيم دعائم دولته ما لم يرق ما أراق من دماء ومن بين ضحاياه قلة من ابطال سبراما يسترا الصناديد مثل سورى مارين وبالاس بطلى معركة قلعة مونكادا فى سنتياقو دى كوبا ورونالدو كابيلا واميجيراس دلقادو.

ولكن زعامة أفريقيا الجديدة لم ترد إهدار كرامة الفرد وكيانه في سبيل البقاء الجديد.. لم ترد التضحية يجيل معاصر في سبيل الأجيال القادمة صفحت صفح

المقتدر.. وبفعلها هذا أكدت إنسانيتها وأصالتها. وبدلاً من أن يكون هذا الصنيع مصدر التقدير والإشادة أخذت الأصوات ترتفع من كل مكان تحدثنا عن الطغيان والإرهاب.

### نكروما... والخدمة المدنية

وهنا أيضا ارتفعت أصوات وسائل إعلام الغرب لتتحدث عن تدخل نكروما فى استقلال الخدمة المدنية.. استقلالها كما يفهم ذلك (رجال هوايتهول). وفهم نكروما للخدمة المدنية يحدده هو فى أول كتبه.. يقول فى مقدمته لكتابه عن تاريخ حياته: «إن النظام الرأسمالي لنظام معقد بالنسبة لبلد ناشيء متخلف.. ولذا فلا سبيل إلا انتهاج الطريق الاشتراكي..

بيد أن العدالة الاجتماعية والدستور الديمقراطى فى حاجة إلى حماية فى الفترة التى تعقب الاستقلال بتطبيق إجراءات صارمة، فبلا نظام لا يمكن للحرية أن تزدهر، والأساس لتطبيق هذا سيكون هو الخدمة المدنية الأمينة المخلصة العاملة ذات الولاء لحزب الأغلبية».

إذن فالخدمة المدنية ليست بهيكل مقدس. الخدمة المدنية .. (خدمة) وما لم يكن العاملون فيها أمناء مخلصين ذوى ولاء للحزب الحاكم وإيمان بفكرة هذا الحزب فلا مكان لهم فى المجتمع الجديد.. ولاشك أن نكروما وغيره من زعماء إفريقيا ـ إلى حد كبير ـ يعانون من البيروقراطية الموروثة أكثر مما يعانون من الطبقات ذات المصالح، فهذه الأخيرة مثلا محدودة أمكن السيطرة عليها فى مصر.. ولا وجود لها فى غانا ـ وأكثر مما يعانون من الاستعمار. لأن الاستعمار يعيش اليوم فى عالم تناهضه فيه قوى تفوقه أو تماثله عدة وعديدًا وهو لا يستطيع إلا أن يحسب حسابها فى كل ما يقرر وكل ما يدبر. فإن لم تتوفر الصفات التى حددها نكروما فى الخدمة العامة فلا سبيل للحاكم الذى يريد أن يسم المجتمع الجديد بميسمه إلا أن يقصيها من ميدان العمل العام أو يغفل ما تفصح به من رأى. وهذا أضعف الإيمان.



وقد لعبت البروقراطية هذه دورًا أساسيًا في إعاقة النمو الاشتراكي. وفي هذا المعنى قرأت مقالين رائعين أولهما في (النيوستيتسمان) لجيمز فيريون ٤ مارس١٩٦٦، وثانيهما رسالة لا يريك كلافرنج في (القارديان).. بالإضافة إلى مقال ثالث لباسيل ديفدسون (الاستيتسمان) ١٠ مارس والمقالات الثلاثة تشير إلى أن من بين عوامل فشل التجربة الغانية (التخريب) الذي كان يقوم به بعض الذين يتصدرون الحياة العامة ضد النظام الجديد، وهو نظام يتهدد فيما يتهدد مصالحهم ومطامحهم.. كان ذلك في الخدمة المدنية أو في أجهزة الحزب الحاكم.

وصحافة الغرب عندما تتحدث عن الخدمة المدنية واستقلالها، إنما تريد أن تقول إن الوضع كان سيكون أحسن حالا لو ولى الأمر (الغلمان) ـ فيما يقول الفرنجة (The boys)، (والغلمان) هؤلاء جماعة نالت من العلم أوفره.. وفقهت (أسرار الديانات واللغي). ولكنها أصيبت مع علمها الوافر بداء انقسام الشخصية، بفقدان الوعى الذاتي، وبانعدام الأصالة ومصيبة غانا أن هذا النمط من الغلمان فيها كثير.. شأن الكثير من مستعمرات بريطانيا السابقة. وأكبر حسنات الاستعمار البريطاني هي أكبر سيئاته. ونعني به تركه من ورائه كيانا بيروقراطيا متينا. وفي بلد تريد أن تسلك السبيل التقليدي في البناء سيضمن هذا الكيان سير الحياة وتسيير الدولاب أما في مجتمع يريد أن يقوض المفاهيم الموروثة جميعها يصبح الكيان البيروفراطي هذا أكبر العقبات في الطريق بل أشدها عقدا.. ونطبق هذا بصورة أوضح على المستعمرات الإفريقية غير المسلمة، إذ تتحالف الثقافة الاستعمارية مع التبشير المسيحي لخلق مثقفين ليسو بأكثر من صورة باهتة شائهة للرجل الإنجليزي. أما في حال المستعمرات البريطانية في البلاد ذات التّقافة العربية كمصر والسودان أو الإسلامية كالباكستان والصومال أو ذات الحضارات العريقة كالهند وبورما فإن تلك الثقافات قد أصبحت سياجًا حال بين الأغلبية من المثقفين وبين ذوبان الشخصية وفقدانها. فإن جاء زعيم مثل نكروما يبشر بدعوة العودة إلى الأصول ويؤكد معنى الكرامة الشخصية فإن انتصاره ليعنى ـ في نظر الاستعمار ـ القضاء على كل ما تبقى من جيوب

للنفوذ الأجنبى، بل القضاء على أخطر أنواع هذا النفوذ وهو النفوذ الثقافى. والغرب لا يريد فقط أن تكون أسواقنا حبيسة له.. بل يريد أن تكون رؤوسنا أيضًا رهن الإشارة وطوع البنان. وقادة أفريقيا الجدد لا يرفضون ثقافة الغرب ـ وكلهم وكلنا نتاجها ـ بل هم يدركونها ويعونها أكثر مما يعيها الامساخ الذين يقدسونها.. كل الذي يقول به القادة الجدد هو أن الفكر الأوروبي بل الفكر الإنساني كله يجب أن يطوع وفق متطلبات واقعنا المعاش.. أن تستمد الأحكام جذورها من التربة الأفريقية لا من الأفكار التي حشرت حشرًا في الرؤوس.

#### نكروما .. واستقلال القضاء

وفى نفس العرض.. يمضى الحديث عن اعتداء نكروما على استقلال القضاء باقصائه لقضاة لم يقبل أحكامهم. والحديث عن الخدمة العامة ينطبق بكليته هنا. ولكن لا بأس من أن أولى الأمر قليلا من التعليق الموجز. ففى رؤوس الكثيرين تنز بعض الأفكار، وتعريد بعض الأوهام عن مفهوم استقلال القضاء. وهنا أيضا تقع ضحية لايحاء وسائل الإعلام الغربي.

كما لا أعرف شيئا اسمه قدسية القضاء.. هنالك استقلال للقضاء... واستقلال القضاء هذا أمر اعتبارى... في بلد مثل البلد التي تقبل نمطا غريبا في الحكم يفترض وجود العديد من الأحزاب المتنافرة.. والعديد من التيارات المتضاربة ينظر الناس إلى القضاء كفيصل فيما يشتجر بينهم من خلاف في أمورهم العامة والخاصة حتى الذي يمس منها الكيان الدستوري نفسه. أما في بلد ارتضت (الوحدانية) في الدستور وفي فلسفة الحكم لا مجال للقاضي بأن يصدر من الأحكام ما يهدد الكيان القائم أو ينتقص منه.. فالسيادة للأمة والمعبر عنها هو الحزب الواحد.

فالبلد الذى يسعى لاقتلاع نظام قائم من جذوره ليبنى مكانه مجتمعًا جديدًا.. يبدل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. يخطط للإنسان الجديد في مجتمع الغد، لا يستطيع أن يعيش إلا إذا ضمن الولاء المطلق من اجهزته الإدارية. فرئيس

القضاء (اركوكورسا) الذي ينظر لمحاولة اغتيال نكروما لا كمحاولة تقويض الدولة الجديدة ولا كمؤامرة جسيمة لاغتيال حرية الأمة، وإنما كجريمة قانون عام تفسرها كتب الإثبات وتستمد لها الأحكام من سوابق (الاولد بيلي) أما أن يكون جاهلا بكل الثورة التي وقعت في غانا فلا مكان له إذن في النظام الجديد.. وأما أن يكون مدركًا لكل هذا فيضحى متآمرًا يجب أن يلقى جزاءه مع رصفائه من المتآمرين. وما حدث للسيس أركو كورسا يذكرني بما حدث للدكتور عبدالرازق السنهوري تلك القمة الشامخة من قمم التاريخ العربي يوم أن أقصته ثورة مصبر ـ وهو الرجل الشريف والعالم الجليل ـ أقصته يوم أن وقف يحدث حكام مصر الجدد عن حرية الفرد وتعدد الأحزاب ودستور ١٩٢٢ .. وكان الفرق في الحديث بين جيلين.. جيل ما انفك يصره ساهما في مصر عدلي يكن وعبد الخالق ثروت وجيل آخر يريد أن يثب بوادي النيل وثبا نحو القرن الواحد والعشرين متخطيا حواجز المكان وإبعاد الزمان.. وكان الخيار لعبد الناصر بين العالم العلامة عبد الرازق السنهورى وبين مستقبل الأجيال القادمة لمسر، واختيار عبد الناصر معروف ولو لم يفعل عبد الناصر ما فعل لما كان عبد الناصر ولكن دعونا من كل هذا فالذين يتحدثون اليوم من الغربيين وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين عن قدسية القضاء لأن غانا طردت رئيس قضائها .. من قال لهم أن الغرب بحجة الديمقواطية لا يعتدي على حصن القضاء المكين يوم أن يصدر منه من أحكام ما يهدد الكيان القائم.

أولا يذكر الناس ما فعله (فرانكلين روزفلت) إبان حركته الاجتماعية العظيمة (الصفة الجديدة) أو لا يذكرون ما فعله بالمحكمة العليا التي حاول قضاتها أن يعوقوا تطبيق التشريعات الاجتماعية الجديدة منددين بأنها تختصر حرية الأفراد.. أو لا يذكرون التشريع الذي تقدم به الكونجرس لرفع عدد أعضاء المحكمة إلى ١٥ عضوا حتى يضمن الزج بأنصاره ويضمن لحكومته أغلبية في أكبر جهاز قضائي في الدولة. بالرغم من أن القانون لم يصل آخر مراحل التشريع إذ شاء القدر أن يستقيل القضاة (فان ديفانتر) في

عام ۱۹۲۷، (سنرلاند) في ۱۹۲۸ مما مكن روزقلت من تعيين اثنين من أنصار (الصفقة الجديدة) (هيوقو بلاك) شيخ ولاية الباما ـ وأكثر قضاة المحكمة العليا تقدمية حتى اليوم وقد بلغ الثمانين، و(ستانلي ريد) المحامي العمومي في حكومة روزقلت. وهكذا استطاع تدعيم ما يسميه الدستوريون الأمريكيون بالجناح التقدمي في المحكمة العليا.. كوردوزو فرانكفرتر... ورئيس القضاة ستون. وفي التاريخ القريب أو لا يذكر الناس ثورة العمال الضارية ضد المحاكم لإسرافها في تقييد القوانين الاجتماعية الجديدة التي جاءت بها حكومة العمال في بريطانيا بعد الحرب والتي تهدد الحرية الفردية في مفهومها الكلاسيكي، مثل قضية جيلمو (Ex Parte Guilmore) التي حاولت فيها محكمة انجلترا العليا إصدار حكم يتعارض تعارضًا أساسيًا مع قوانين الضمان الاجتماعي الجديدة.. وهي القضية التي جعلت العالم الدستوري البريطاني المعروف السير (ايفور جننقز) يكتب مقالا من أكثر ما قرأت وعيا في مجلة هارفرد للقانون (العدد رقم ٤٩) يدعو فيه لإنشاء قضاء إداري في بريطانيا حماية لتشريعات الضمان الاجتماعي. وجاء في مقال جننقز بأن القضاء الإداري يضمن عدم تحريف القوانين ضد المصلحة العامة إذ أن القضاة التقليديين يحكم تدريبهم وتكوينهم الهني يعمدون إلى الحافظة أكثر من التجديد.

إذن فحتى في بريطانيا المحافظة ـ يوم إن أرادت أن تقوم بحركة اجتماعية متواضعة انعكست في تشريعاتها أدرك الناس أن استقلال القضاء لا يمكن أن يعنى منح القضاة سلطات مطلقة في تفسير هذه التشريعات وتطبيقها بصورة تؤدى إلى هدم كل الأسس التي يقوم عليها النظام الجديد.

وحتى فى الظروف العادية فإن مبدأ الإشراف السياسى على القضاء مقبول ومعمول به فى دول الغرب التى يراد منا اعتبارها المرجع الأول والأخير، فرئيس مجلس اللوردات الذى يجلس على قمة الهرم القضائى فى بريطانيا سياسى يختار من بين ساسة الحزب الحاكم، وبالرغم من أن حكومات بريطانيا المتعاقبة تعمد إلى

إختيار المرموقين من رجال القانون لشغل هذا المنصب إلا أن بعضها قد استغل المنصب لفرض سيطرة حزبية أو اتجاه سياسي معين. فماكميلان بالأمس ـ في تعديله الوزاري الأخير الكاسح والذي أسمته صحافة بريطانيا بالمجزرة قد أخرج رئيس مجلس اللوردات (اللورد كلموير) ليضع مكانه أقرب الأقربين إليه في حزب المحافظين (ابن عمته ووسيطه في الأحداث الجسام) السير مانجهام بلر Maningham Buller الذي أصبح فيما بعد (اللورد ديلهورن).. وليس له من فضل ولا مكانه إلا القربي للهارولد ماكميلان وعلائق ايتون واكسفورد والأندية الاجتماعية. بل إن زملاءه في مجلس العموم كانوا يسمونه (Sir Bullying Manner) تحريفا لاسمه واستهزاء به.. وقد أراد ما كميلان بهذا التعيين أن يفرض سلطانه الشخصي في كل مكان.. صديقه لايزل الرابع عشر لمقاطعة هيوم في ديوان الخارجية.. وابن عمته ماننجهام على رأس القضاء.. وزوج ابنته جوليان ايمري في وزارة الحربية والذي حدث في بريطانيا يومها لم يكن في تقدير صحف بريطانيا وتابعيها في الخارج اعتداء على المؤسسات لم يكن في تقدير صحف بريطانيا وتابعيها في الخارج اعتداء على المؤسسات المقدسة، ولا محسوبية ولا استغلال نفوذ، ولا نموذجاً من نماذج السيطرة الشخصية.

### نكروما وعبادة الفرد

وتكتمل الصورة السوداء التى تريد صحف الغرب رسمها (للطاغية نكروما) والحديث عن تأليهه لنفسه، ووصفه لها بالمنقذ والفادى وأهل غانا لم يطلقوا على نكروما اسم الأوساجيفو أو (المنقذ) فحسب. بل اسموه (بالكاتمانكو) أى المعصوم عن الضلال و(النوقيينو) أى المنيع و(الكوكودوريني) أى المعصوم عن الضلال و(الأسوندويهين) أى (المرفق والمصلح)، ونكروما كان يعرف قبل غيره أنه ليس بمعصوم عن الخطأ، وليس بالقادر القهار، وليس بالذى يحيى ويميت، إن فهمنا لهذه المسميات يجب أن يكون في نطاق التكوين السوسيولوجي للقارة الأفريقية، وفي مجتمعاتها البدائية التي تسيطر عليها الخرافة والسحر. وهذه قوي اجتماعية لا يمكن انكارها ولا اغفالها وإلى أن يتم القضاء عليها عن طريق الترشيد ونشر الوعي لا يملك الحاكم إلا أن يستغلها إن أراد استغلال كل الطاقات الكامنة في الأمة وتوجيهها. ومثل

هذه الأفكار ـ إن استطعنا تسميتها بالأفكار تتملك على الناس مشاعرهم. فالسحر مثلا هو الذي لعب دورًا أساسيًا في حركة (الماو ماو)، ولم تكن دعوة كينياتا دعوة من أجل الحرب والاستقلال ـ فالكيكويو ما كانوا ليفهموا ما يقول الرجل لو فعل هذا ـ وإنما كانت دعوة لتحرير أرض السود من المغتصب الأبيض، دعوة غذوها بالقسم على أسنة الرماح وبتجرع الدماء الساخنة ـ ما اسمته صحافة الغرب يومها بالوحشية. و(جومو) كان يومها أعلم الناس بأن ما يفعله هذا أمر سخيف ولكنه ضروري إن أراد تأليب مشاعر أهله وحثهم للوقوف صفا واحد من ورائه في سبيل تحرير كينيا.

إن كوامي نكروما وهو واحد من أكثر زعماء أفريقيا ذكاءًا، وأغناهم ثقافة، وأوضحهم رؤية، ما كان ليظن بأنه إله أو نصف إله، ولكنه ككل قائد رشيد يعرف طاقات جنوده وقدراتهم ما كان له إلا أن يحتهم بالأسلوب الذي يعون، ويخاطبهم باللسان الذي يدركون،

# فلسفة الوعى بالذات.. والعودة إلى الأصول

قلت أن نكروما الذي تريد صحف الغرب أن تضفي عليه قسرا (رداء الشيوعية) استمد فلسفته من دراسته في الغرب ومن استقرائه لتاريخ أفريقيا ومن إحساسه العميق بأمجاد القارة في ماضيها البعيد والقريب.. حضارة النوبة في وادى النيل.. ودولة البربر في شمال القارة... ومجد الإسلام بعد الفتح العربي.. ودويلات مالي وغانا وغينيا في الغرب والزامببوي في الوسط، ولخص كوامي لكل ذلك في مؤلفه قبل الأخير الذي اسماه (الوعي بالذات). والأساس الروحي للفلسفة النكرومية هو معالجة كل فرد كفاية ونهاية في ذاته. وتحليله يقول بأن القوى الكامنة الأصيلة في أفريقيا قد أرادت أن تبتلع القارة وتهضم كل العناصر الوافدة الغريبة.. مسيحية كانت أم إسلامية.. سامية أم حامية.. ونتاج هذا الهضم خرجت للعالم الشخصية الأفريقية.. كائن جديد واضح القسمات، بارز المعالم.

واليوم والقارة الأفريقية تخوض ثورتها الاجتماعية والاقتصادية لا يملك المرء أن ينسى هذه الخصائص الأصيلة الكامنة. بل لابد له أن يأخذها بعين الاعتبار في



معركة تشييد المجتمع الاشتراكى الجديد. وقد توصل كوامى إلى معادلة بسيطة لخص بها هذه الفلسفة والمعادلة التي أوردها نكروما في كتابه (الوعى بالذات) تقول بأن:

إذن فالتحليل الرياضي للاشتراكية الأفريقية هو:

اشتراكية = مادية + وعى ذاتى + وحدة

وقد يختلف بعض الزعماء الأفريقيين الآخرين مع نكروما في العنصر الأول من الطرف الثانى للمعادلة. المادية. نكروما ينادى بها لأنه ظل يعلن من أيام مانشستر عن إيمانه بالفكر الماركسي. ولكن هناك زعماء كثيرين ارتضوا الاشتراكية منهجا رافضين أساسها المادى ونابذين شمولها الفكرى ولكنهم يتفقون جميعًا على العنصرين الثانى والثالث. الوعى الذاتي. الكيان العربي المسلم عند أهل مصر وسوريا والجزائر... والشخصية الأفريقية عند أهل غانا وغينيا ومالى وتنزانيا، والعنصر الثالث يرتبط ارتباطا وثيقا بالثاني لأن استرداد الشخصية القومية وصيانتها يتطلب من هذه الدول ـ وكلها ضعيف ـ التآزر والاتحاد.

## الوعى الذاتي... والترية الوطنية

قلت إن قادة أفريقيا الصاعدة أدركوا أن الفلسفة الجديدة لكيما تلقى القبول لابد أن تمتد جدورها ضاربة فى أعماق التربة الوطنية. وقد شهدنا كيف أن الإسلام ـ بين الدول المسلمة ـ قد لعب دورًا كبيرًا فى تكييف النضال الوطنى، وبين أيدينا نماذج كلاسيكية.. الثورة المهدية فى السودان فى القرن التاسع عشر والثورة الجزائرية فى هذا القرن.

وفى وطننا العربى نلتفت اليوم إلى الدول الرائدة وهى تطبق المنهاج الاشتراكى. فنرى أنها تتحدث فى ميثاقها عن ثورتها العظيمة التى لا تتحقق إلا «بفكر مفتوح لكل التجارب الإنسانية وبايمان لا يتزعزع بالله وبرسله ورسالاته القدسية التى بعثها بالحق والهدى».

ونرى الجزائر تقول في ميثاق طرابلس(\*) ومن بعده في ميثاق الجزائر «إن الجواهر العربي الإسلامي قد شكل حصنا منيعا ضد تهديم الجزائر من طرف الاستعمار.. وعلى الثورة الجزائرية أن تعيد له وجهه الحقيقي.. وجه التقدم»..

وعندما تفعل الاشتراكية في الوطن العربي هذا لا تفعله بدافع الحماس العنصري الضيق، ولا الشعبية الرعناء، وإنما إدراكًا منها بأن الفلسفات السياسية التي لا تعترف في تطبيقها بالواقع المعاش في مجتمع معين في فترة معينة إنما هي فلسفات لن يكتب لها البقاء، والفكر السياسي اليوم علم يخضع لكل ما تتبع له العلوم البحتة من مقاييس في الاقتراض وفي التحليل وفي التطبيق وفي الحكم، فبن بيلا مثلا عندما كان يتحدث إلى وفد إتحاد الصحافة الديمقراطي في مؤتمهم العام ويقول «اتركوا لنا الله وسنمضى معكم إلى أي حد تريدون في الاشتراكية العلمية» كان يعني شيئا أبعد ما يكون عن «الدروشة» السياسية. وعندما كان يتحدث عن اشتراكية محمد وهو يوصى موظفيه بالتقشف كان ينصرف بذهنه إلى قول الرسول الكريم «اللهم أجعل عيش آل محمد كفافا».. وعندما كان يتحدث عن ابن خلدون كان يذكر بعض الناس بما فاتهم في تاريخهم .. فابن خلدون لم يسمع بسان سيمون ولم يقرأ عن ماركس ولكنه جاء للفكر الإسلامي، بل الإنساني، بالرأى القائل «أعلم أن إختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف غلتهم من المعاش» \_ الباب الثاني من الفصل الأول.. وبغلتهم من المعاش أراد ابن خلدون أن يشير إلى ما نسميه اليوم بوسائل الإنتاج. ويمضى بنا المؤرخ العظيم للقول بأن مزاج الشعوب وعوائد حياتها إنما تحدده علائق الإنتاج هذه. وأن هذا المزاج ليس بالأمر النهائي لا يتبدل ولا يتغير وإنما تغييره وتبدله رهين بقبول وسائل الإنتاج وعلائقه .. نعم جاء ابن خلدون للفكر العربي برأى لو نادي به مناد اليوم لما سلم من تهمة الارتماء في أحضان «فرانكشتاين الأحمر».

<sup>( \* )</sup> ميثاق طرابلس هنا هو أول ميثاق عمل وضعته جبهة التحرير الجزائرية دليلاً لعملها الثوري في مدينة طرابلس في عام ١٩٦٢.

#### الزنجية كقوة دافعة

أما في قلب أفريقيا فقد ارتبط الحديث عن العودة للأصول بالحديث عن الزنجية فنكروما قد استمد أفكاره الأولى من فيلسوف من أكبر فلاسفة الزنجية.. «ماركوس جارفي» في أمريكا، وماركوس جارفي الزنجي الجامايكي كان يظن أن خلاص الزنج في العالم الجديد لا يتم إلا بتحرير أفريقيا، وقد ظل جارفي وحواريوه يظنون لأمد طويل أن محجتهم في العالم هي أثويبيا لسببين: أولهما أنها البلد الزنجي الوحيد المستقل... وثانيهما أنها البلد الزنجي الوحيد الذي اقتص للزنج من الرجل الأبيض بانتصار منليك الساحق ضد الإيطاليين في موقعة عدوه.

تصدر نكروما الدعوة وقبل أن يكون رأس الرمح في حركة البعث الزنجى هذا بعد أن عاش الإذلال الأبيض في أفريقيا وذاق مرارته في أمريكا وشهد وجهه الكالح في بريطانيا. واستقلت غانا لتفتح أبوابها لمرموقين من الزنج.. (جورج بادمور) جاء من بريطانيا ليصبح مستشارًا سياسيًا لنكروما.. (وآرثر لويس) جاء ليصبح مستشاره الاقتصادي.. و(دبوا) جاء من أمريكا ليؤرخ التطور الاجتماعي والسياسي لأفريقيا الزنجية.. وتبعهم في السنوات الأخيرة يساريو جنوب أفريقيا الذي جاءوا ليسهموا في نشر الوعي الاشتراكي في معهد نكروما للدراسات الفكرية. وكان الرجل في كل خطوة خطاها منطقيا مع دعوته التي بشر بها منذ أن كان يافعًا يجوب الآفاق إلى أن أصبح الحاكم الذي يأمر فيطاع.

وواقع الأمر أن أثر فلاسفة الزنج هؤلاء لم يكن بوقف على نكروما، فقد أثر مفكرو الزنج من أمريكا والبحر الكاريبى تأثيرًا واضحًا على أغلب الحركات الوطنية الأفريقية.... (ايمى سيزار) المارتنيكى هو الأب الروحى لدعوة الزنجية والإنسانية التى يدعو لها (ليو بولد سنغور). والنواة الأولى للتفكير الأفريقي الثورى المعاصر استمرت بعض جوانبه من (فرانز فانون) المارتنيكي الذي ترك مستشفاه في البليدة لينضم إلى صفوف المحاربين الجزائريين يلهب حماسهم بما يكتب... يحدد معهم ملامح مجتمع الغد الجديد بما يحرر،

# العودة للأصول.. والوحدة الأفريقية

ارتباط الوحدة بالدعوة للأصول ارتباط وثيق. وحديث القوة في القوة حديث قديم، وساسة أفريقيا الجديدة، وهم يسعون لخلق كيان سياسي جديدة في القارة، لابد لهم من وضع حد لتلك (البلقنة) التي فرضها الدول الاستعمارية في مؤتمر برلين عام ١٩٩٥ فقد أدى ذلك التقسيم الاعتباطي وأدت معه سياسة اقتسام مناطق النفوذ التي تبعته إلى التفريق بين أفراد القبيلة الواحدة.. (الاشانتي) بين ساحل العاج وغانا.... (الابوى) بين توجو والداهومي (الهوسا) بين شمال نيجيريا والنيجر.. (الزاندي) بين السودان والكونجو وأفريقيا الوسطي.. (اللندي) بين أنجولا والكونجو.

ولذا فقد كانت أولى الأولويات في سياسة نكروما عقب الاستقلال هي العمل على تحرير القارة الأفريقية بهدف توحيدها مستقبلاً. فصيانة استقلال غانا لا يتم الا بتحرير جاراتها. ولم يكن هذا بالحديث الذي يردد في المجالس ويعود الناس ليفعلوا من بعده الأفاعيل. لقد قام نكروما أكثر من أي قائد آخر في أفريقيا بالعمل الجاد الصارم من أجل تحقيق هذه الغايات السامية. يوم استقلال غينيا بعد أن خرج منها الفرنسيون ونزعوا عنها كل مظاهر الحياة الجديدة لم تجد الدولة المنهوبة من عون في أسبوعها الأول إلا من نكروما الذي منحها ـ دون قيد أو شرط أو صك ـ ١٠ ملايين من الجنيهات لتسير بها دولاب الحياة.. ويوم وقف لومومبا يستثير الشعور الوطني في الكونجو ـ واستقلال الكونجو في ذلك الوقت كان وهما وحلما ـ لم يجد الرجل من يحتضنه ويقدمه للعالم غير نكروما في أول اجتماع للحكومات الأفريقية في أكرا عام ١٩٥٨ و(هاستنقز باندا) الذي يملأ الدنيا ضجيجا اليوم ما كان ليصبح رئيسا لدولة لولا السنوات التي قضاها في غانا هو وحزيه على ما قدمه لهم نكروما من عون. واخراج جنوب أفريقيا من الكمنولث ما كان ليتم لولا تهديد نكروما ونيريري بتركهم لذلك المنتدى الدولي.. وغير هذا من الأمثال عديدة.

ومرة أخرى كان الذى فعله نكروما فى سبيل تحقيق الوحدة الأفريقية متمشيا مع منطق دعوته التى سار فيها بلا إنحراف ولا انثناء، حتى أصبح الرجل رمزًا للدعوة. وتمثّالا للوحدة. لقد كان مظهرًا رائعًا فى الأسابيع التى تلت اسقاط نكروما أن يقود طلاب الداهومى والفولتا العليا فى جامعة داكار المظاهرات الصاخبة ضد اقصاء نكروما الغانى وهم الذى لم يتحرك لهم ساكن بالأمس القريب يوم أن أقصى عن الحكم رئيسهم موريس ماميوتو.. وبالأمس البعيد يوم أن أقصى رئيسهم هيوبرت ماجا. وكان مظهرا أروع أن لايجد أقصاء نكروما من إشارات الابتهاج والأعجاب فى أفريقيا إلا عند سيرنانا فى مدغشقر.

إن الذى كتبه رونالد سيقل وهو يؤرخ لنكروما فى كتابه (ملامح شخصيات أفريقية) قبل بضعة أعوام ليصدق اليوم أكثر منه فى أى يوم. ختم سيقل ـ وقد نقد نكروما بلا هواده ـ مقاله بالقول بأن فشل نكروما إنما صدر عن خطأ التقدير وليس عن فقدان الخيال. ونعى نكروما اليوم سابق لأوانه .. بيد أن الرجل قد أدى للقارة التى يهواها أكثر من أى من هؤلاء ـ فى داخل أفريقيا وخارجها ـ من الذين يحاولون الانتقاص من قدره.

أشرت من قبل إلى الخطاب الرائع الذي أرسله (ايريك كلافرنج) إلى جريدة (الجارديان) وقد راق لى وصفه للمحاولات التقليدية لمعالجة مشاكل أفريقيا الاقتصادية بأنها محاولة للصعود على سلم كهربائي هابط، لقد حاول نكروما ـ كما يحاول غيره ـ كل الحلول، تتويع المحاصيل، مضاعفة الإنتاج، التوسع في التصدير، التعاون والامتيازات الجمركية مع جاراته ولكن بدا له ـ بحق ـ أن كل هذه مسكنات، فزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير إلى الأسواق التقليدية لا يعني شيئًا طالما ظلت هذه الأسواق هي التي تتحكم في الأسعار صعودًا وهبوطًا، وعائد هذه الصادرات لا يعني شيئًا طالما ظلنا نعيش على استيراد كل بضائعنا المصنوعة من نفس الجهة وهي تضعل الحاجة إليه افتعالا، وفي النهاية شيعني هذا الانخفاض المفتعل في أسعار الصادرات والازدياد المطرد في استيراد المصنوعات من نفس الأسواق… سيعني أن

يزداد البائع الغربى ثراء على ثرائه.. وأن يزداد العامل والفالح الإفريقى فقرًا على فقره.

ومن هنا جاء التفكير في انتهاج طريق في الاقتصاد ضمن أول ما يضمن كسر هذا الطريق الذي يمنع الاقتصاد الوطني من الإنطلاق ويجعل من أوطاننا مستودعًا للمواد الخام وسوقا رهينة لمصنوعات الغرب، وبالتالي فريسة سهلة إلى أنواع الضغط والسيطرة، والمنهج الذي آثرت أفريقيا سلوكه هو الطريق الاشتراكي الذي يمكن الشعب من استرداد ثروته المنهوبة... من السيطرة على مقدراته الاقتصادية.. من ممارسة ارادته الكامنة على وسائل إنتاجه. وبدون هذه السيطرة وبدون هذه الإرادة لن يكون الشعب سيدا على أرضه، بل سيظل ـ كما كان ـ عبدا للاحتكارات الدولية، وأحلافها المحللين.. اقطاعا كانوا أم رأسماليين.

### ثورة في الصناعة... وثورة في الزراعة

وفى غانا بدأ نكروما تطبيقه الاشتراكى وفق سياسته (التجريبية) التى تؤمن بتطويع النظريات للواقع المحلى. فما هى ملامح هذا التطبيق؟

لم يلجأ نكروما إلى سياسة تأميم شاملة للمرافق الاقتصادية أو اقصاء كامل للمبادرة الغربية في الاقتصاد الوطني، بل عمد إلى خلق نظام يضمن السيطرة الشعبية على المشروعات ووسائل الإنتاج الكبرى ويبيح لرأس المال الوطني حرية العمل فيما دون ذلك من المشروعات، شريطة أن يلتزم بأهداف الخطة العامة. وفي واقع غانا الاقتصادي لم يكن أمام الرجل أن يفعل غيرما فعل وهو في أول الطريق والخصوم يتربصون به الدوائر.

ففى الزراعة ـ ميدان أكبر الانتصارات الاشتراكية الغانية ـ الغى نكروما نظام (الابوزا) الذى عرفته مزارع الكاكاو فى جنوب غانا. والكاكاو نبات كثير الجزاء ولا يكلف إنتاجه جهدًا. ونظام (الأبوزا) كان يقضى بأن يحصل الفلاح على ثلث عائد المحصول على أن يذهب الثلثان إلى مالك الأرض. وكان من أولى القوانين التى

أصدرها نكروما قانون الصندوق المشترك للإنتاج القومى، ويقضى هذا القانون بأن ينال المالك غير الثابت ثلث العائد، على أن يذهب الثلث الآخر إلى هذا الصندوق لانفاقه على مشروعات التنمية سواء كان ذلك في الجنوب حيث مزارع الكاكاو أو في أجزاء القطر الأخرى حسبما تتطلبه خطة الإنماء.

وبجانب هذا أنشأ نكروما مزارع الدولة في أراضي الملاك التي استولى عليها، وتركز هذه المزارع جهودها اليوم في إنتاج البقول والحبوب لسد احتياجات المراكز الحضرية. وبلغ عدد هذه المزارع عام ١٩٦٥ ما يزيد على المائة مزرعة، تبلغ مساحتها حوالي الثمانين الفا من الأفدنة، وكان من المقرر أن ترتفع في خطة التنمية الحالية إلى مائتي ألف فدان.

وفى الحيط الزراعى أيضا أنشأ نكروما (حقول التوطين) وهى مزارع كبرى يشرف عليها شباب الحزب ويتخذون منها مراكز للتربية الوطنية.. ويعيشون مع أهل القرية ويعينونهم فى حياتهم الاجتماعية.. ويشتركون معهم فى الفلاحة والرى.. محاولين بكل هذا إشاعة الفكر الاشتراكى الجديد. بالقدوة الحسنة والترشيد الواعى.

أما في الصناعة فقد فطن نكروما منذ البداية إلى أن كسر الطوق لا يتم إلا بالتصنيع، فهو المنفذ الوحيد للتحرر من الاتكالية على أسواق أوروبا وبالتالى الخضوع لسيطرة دوائر المال فيها. وهكذا شهدت غانا في خطتها الأولى مولد المشاريع الصناعية الكبرى.. صناعة الصلب.. صناعة تقطير البترول.. صناعة النسيج.. مشروع الفولتا الذي سيسد عند اتمامه حاجة غانا وحاجات جاراتها في الشمال من الكهرياء. وبهذه التجرية الثورية قلبت غانا إحدى الأوهام الاقتصادية التي حاول الغرب غرسها في رؤوس الأفريقيين وهي أن بلادهم يجب أن تظل مستودعًا للمواد الخام وأسواقًا أسيرة للبضائع الجاهزة من أوروبا. والإنقلاب الكبير في غانا اليوم هو أن صناعاتها الكبرى تعتمد على مواد خام ترد من البلاد المتقدمة صناعيًا فالنفط الذي يقطر يرد من الإتحاد السوفيتي والقطن الذي ينسج يرد في أمريكا.

ولكيما تتم هذه الثورة الاقتصادية في الميدانين الزراعي والصناعي فتحت غانا أبوابها للاستثمار الذي يفد إلى البلاد بهدف الربح الشريف، والذي لا تتبعه سيطرة ولا يلحق به تسلط. ومن المذهل حقا أن يسمع المرء وسائل إعلام الغرب وهي تتحدث عن ارتباط الاشتراكية الغانية بالمعسكر الشرقي وما جره هذا الارتباط على القطر من خراب. ووسائل إعلام الغرب هذه تنسى أو تتناسى أن تقول للناس بأن أقل لاستثمارات في غانا (وهذا هو احصاء البنك الدولي) هي استثمارات الكتلة الاشتراكية (١٥ مليون جنيه من الاتحاد السوفيتي و١٠ ملايين من بولندا ومليونين من الصين).. في الوقت الذي تبلغ فيه استثمارات بريطانيا ٨٠ مليونا من الجنيهات، واستثمارات ألمانيا ٢٠ مليونا، واستثمارات أمريكا ٣٠ مليونا ووسائل إعلام الغرب تنسى أو تتناسى أن تقول للناس بأن ٨٥ في المائة من تبادل غانا التجاري يقع مع دول الغرب في الوقت الذي لا يزيد فيه التبادل مع المعسكر الشرقي عن ١٣ في المائة.

وفى معرض الحديث عن الاستثمارات تتحدث وسائل الغرب عن الأرصدة المالية ـ البالغ قدرها مليونى جنيه التى ورثها نكروما عن الحكم الأجنبى فبددها. ووسائل إعلام الغرب تتسى أو تتناسى أن تقول للناس أن المليونين من الجنيهات التى ورثها نكروما قد انفقت فى إنشاء المشروعات الأساسية اللازمة لأى خطة إنماء اقتصادى كالطرق والموانىء والمعاهد الفنية. وما كان فى مقدور غانا أن تستدين لعمل هذا. فالغرب لا يقدم من القروض إلا ما يستخدم فى تمويل المشتروات من أسواقهم (الحقائق هنا استمدها من جيمز فيريون فى النيوستسمان وليست من جريدة الأزفستيال) والكاتب الذى أنقل عنه بمضى فى مقاله للقول بأن (الكارثة) استهلاك الأرصدة كان يمكن تفاديها لولا أن أسعار الكاكاو ـ محصول غانا النقدى الرئيسى ـ قد انخفضت من ٢٢٥ جنيهًا للطن فى عام ١٩٥٧ إلى ١٠٠ جنيه للطن فى هذا العام.

## الإنماء الاشتراكي... والتقشف

وتمضى صيحات المذعورين ـ إن حقا وإن كذبا ـ تتحدث عن فشل التجرية الاقتصادية الجديدة لأن متاجر غانا تشكو الإدقاع، وأسواقها قد أضحت بلقعا من

فرط الإسراف في قيود الاستيراد. ويصحب هذه الشكوى ذرف الدموع على (الأيام السعيدة الماضية). إن الذين يرون في مظاهر التقشف هذه إنهيارًا للاقتصاد هم أقل الناس إدراكًا لمتطلبات الإنماء الاقتصادي. فالتنمية الاقتصادية ـ حتى تحت ظل النظام الرأسمالي ـ لتتطلب التضحيات وجلها يفرض فرضا... والطريق الاشتراكي الذي لا يهدف فقط إلى زيادة الإنتاج بل يسعى إلى إعادة النظر في أسس توزيع الثروة، وفي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تنبني على هذه الأسس، ليتطلب المزيد من التضحيات.

ولكن الحقيقة التى تسكت عنها وسائل إعلام العرب هى أن سياسة التقشف فى غانا لم ينصح بها مستشارو نكروما (السوفيت) ـ فيما يحلو للغربيين أن يقولوا وإنما نصح بها (نيكولاس كالدور) أستاذ الاقتصاد فى كامبردج وأحد أعضاء ما يسمونه (بأركان حرب التخطيط الاقتصادى) فى حزب العمال البريطانى والذى يضم الثلاثى (كالدور ـ ماكدوجال ـ وتوماس بالوق) ... نعم إن كالدور هو أب سياسة التقشف وهو الذى أوصى بقانون الإدخار الإجبارى الذى قضى بأقطاع ٥ فى المائة من رواتب الموظفين وأجور العمال.

إن هذه الأصوات المبحوحة التي تردد ما تردد اليوم في غانا قد سمعها الناس ويسمعونها ـ في مصر تتحدث عن انهيار الاقتصاد المصرى لأن مقاصف مصر لا تقدم وجبات اللحم الطازج كل صباح .. ولأن حوانيتها لا تتوفر فيها شفرات الناست .. ولأن متاجر العقاقير فيها لا تمد الناس بأملاح الأندروس . ومثل هذا الحديث سخيف ممعن في السخف . فلو صدق قائلوه مع أنفسهم لقالوا بأن الموسرين من أهل مصر لا يأكلون اللحم كل صباح .. ولا يعثرون على شفرات الناست وأملاح الأندروس .. والموسرون هؤلاء اشتراكية أو لا اشتراكية - لم تكن تجول بخواطرهم في الماضي سانحة واحدة عن ما يقاسي الملايين من ادقاع فهم (مشغولون عن هذه الخواطر بجمع المال إلى المال، وضم الثراء إلى الثراء وبالذات التي لا يفرغون من بعضها إلا ليقبلوا على بعضها الآخر، ولا

يستريحون منها إلا ليستأنفوا العكوف عليها والأمعان فيها) والصورة الرائعة رسمها شيخ أدباء العربية الدكتور طه حسين في سفره العظيم (المعذبون في الأرض) الذي كان يصور بحق وجه مصر الكالح إبان حكم الإقطاع والإذلال.

نعم إن هؤلاء هم الموسرون الذين يتباكون اليوم لا رأفة بجمهرة الشعب في مصر ولكن حزنا على نهاية وضع كان يوفر لهم وهم الأقلون العيش الرغد.. ويفرض على من بقى من أهل مصر ـ وهم الأكثرون ـ الفاقة والإملاق. فأهل مصر الذين تخطط وتبنى ثورة مصر اليوم لهم لم تكن السنتهم ـ في عهد المتباكين هؤلاء ـ تذوق طعم اللحم إلا في المواسم... هذا لمن قدر منهم.. هم من وصفهم يومها (يحيى حقى) من كتاب مصر في (قنديل أم هاشم) بالكم المهمل... (بولهم دم وبرازهم ديدان)... وهؤلاء لن يطلب منهم أحد التضحية فلم يبق لهم اقطاع القرون ما يضحون به. وزعماء مصر الجديدة رغم إدراكهم بأن التضحية إنما هي تضحية القلة من الموسرين لم يسعوا الإنتهاج السبيل الدموي في تطبيقهم الاشتراكي كما انتهجه غيرهم.. ولو فعلوا هذا الإنتهاج السبيل الدموي مثل هذا الحديث عن الارهاق الاقتصادي إنما هم ـ في يقيني لل ظلموا لأن مروجي مثل هذا الحديث عن الارهاق الاقتصادي إنما هم ـ في يقيني اليهم الباطل خوضا، ليس هذا فقط بل إن حكام مصر الجديدة قد آثروا كبح جماح الثورة الدموية العنيفة حتى يوفروا للموسرين شيئا من (البحبحة).. ودون الناس خطاب ناصر مصر في غرة مايو من هذا العام.

إن أهل مصر كأهل كل البلاد النامية الجديدة ـ وأعنى بذلك سواد الشعب العامل ـ .. لن يرهقهم هذا التقشف المزعوم.. فهم يعيشون اليوم ـ لا كما كانوا يعيشون بالأمس ـ .. يعيشون اليوم على أمل في الخير الذي تلوح بشائره في الأفق. يعيشون اليوم على أمل في لقاء في الغد القريب مع القدر الواعد بالخير العميم. والذين يتحدثون عن سياسة التقشف والخراب الاقتصادي لا يذكرون أن في مصر قناة قد أممت لتعود إلى أهل مصر ملايينهم المنهوبة.. وأن هناك صحاري جرداء تغتصب من يد الطبيعة بالبحث العلمي الهادف، والجهد اليدوى المضني لتجود في الغد القريب بالزرع والضرع. والذين

بتحدثون عن سياسة التقشف هذه لا يذكرون أن في غانا سدًا منيعًا في الفولتا انفقت فيه غانا من خزائنها وحدها ما يقارب المائة مليون من الدولارات. وأن هناك مصنعًا للصلب زحم إنتاجه الأسواق. وأن هناك مشروعًا للكهرباء سيقلب وجه الحياة في ريف غانا.. وأن هناك محاولة جادة لإنهاء السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.

وفى إطار كهذا.. جهد عظيم وتسامح كريم كان يجب على الموسرين ـ وهم الأقلون ـ أن يقبلوا القليل من التقشف الذى اقتضته معركة الإنماء.. وفي إطار كهذا لا يملك المعسرون ـ وهم الأكثرون ـ إلا أن يعزوا أنفسهم بعظيم المنجزات التي تغير وجه الحياة في بلادهم من بعد أن كادوا يفقدون الأمل في أي تغيير من قرط ما أوحى إليهم به الرجعيون والقدريون.. ولا يملكون إلا أن يعزوا أنفسهم بأن على رأسهم اليوم قيادات تعيش مشاغل شعوبها.. بل وتعيش كما يعيش أي فرد عادي من شعوبها.. فمثل كوامي نكروما الذي يعيب عليه الناهشون تشييده لقصر الوحدة الأفريقية وهم الذين يمجدون بناة القلاع في عبدان وتطوان متلفين بذلك المال والنشب في سبيل ذواتهم الفانية، لجدير بأن يوله أهلوه الثقة ويمنحونه التأييد وقد رأوا له الجزل من المواهب هذه، وناصر مصر الذي يعيش بين أهله لا كما يعيش حكام مصر.. شتاؤهم في كارلسباد وصيفهم في أكس ليبان.. من حق أهل مصر أن يعلقوه الآمال كما علقها النواسي بالأمس على خصيب مصر:

نعم من حقهم أن يولوه السند، ويحبونه بالمؤازرة حتى يرد لهم كرامة سلبت وينزل منهم أهل الخوف في كنف الأمن.

أمنتنا طسوارق الحدثان سارعوا راية على الأذقان أو مضى العنان يوم الرهان

قد علقنا من الخصيب حبالا حية تصدع الرجال إذا مسا وأذا ما جرى الجياد طواها

#### وبغد...

.... وبعد فإن البهجة التى تطفح على وجوه الغربيين، وتفيض بها صفحات صحفهم إنما هى طعنة لكل أفريقى واع بذاته. فسقوط نكروما ـ عندهم ـ ليس هو بسقوط رئيس دولة تعاديهم أو سقوط نظام لا يمالئهم.. وإنما هو ـ عندهم ـ انهيار الكيان الأفريقى المتحرر ولما ترتفع عمدانه، وانتهاء الوحدة الأفريقية ولما ترسى قواعدها. ونهاية نكروما ـ عندهم ـ إنما هى نهاية فارس المعركة الذى لا ينثنى وبطلها الذى ترمى الحروب به للحروب.

والذين يبتهجون لا يقرأون التاريخ، ولا يعون عبرته، والتاريخ كتاب مفتوح لمن يقرأ ويعى، ولئن خسرت أفريقيا المعركة بسقوط نكروما... فقد كسبت الحرب بفتح الأعين للمكر الذي يعده الاستعمار وسدنته ضد الثورة الأفريقية.





| • مقدمة                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| • مقدمة بقلم: جمال محمد أحمد                                  |
| ■ ملامح المجتمع الجديد                                        |
| • الهيكل الدستورى بين الحزب الواحد والجبهة المتحدة            |
| ● الكيان الاقتصادى بين التوجيه المتردد والاشتراكية الهادفة ٣١ |
| • الخدمة المدنية بين المصلحة العامة والماسونية المستريبة ٢٩   |
| ● الدبلوماسية السودانية في أسلوبها ومحتواها وهيكلها ٧٧        |
| ● الشخصية السودانية والتخطيط التربوي والثقافي ٧٥              |
| ● الجامعة وجذورها في التربية السودانية                        |
| ■ يوم أكل الثور الأبيض الشيوعية وخطرها الداهم٧٧               |
| ● الدين والأخلاق                                              |
| ● مدلول الحرية الدستورية بين سوداني ١٩٥٦–١٩٦٥                 |
| • الشيوعيون والعالم الثالث                                    |
| ■ حوار مع الصفوة                                              |
| ● السودان بين اليأس والعدم                                    |
| • حديث عن القومية                                             |
| ● الثقافة السودانية وامساخ التالودميد                         |

| 117   | ● الإسلام بين محمد ويزيد بن المقفع                   |
|-------|------------------------------------------------------|
| 177   | • خيار بين الكارثة والفجيعة                          |
| 171   | ● بلاد من؟ ودولة من؟                                 |
|       | • بين المدينة الفاضلة والمدينة الجاهلة               |
| 1 £ 9 | • يا له من ببغاء عقله في أذنيه (١)                   |
|       | <ul> <li>یا له من ببغاء عقله فی أذنیه (۲)</li> </ul> |
| ١٦٩   | <ul> <li>الخواطر العشر (۱)</li> </ul>                |
| 1٧٥   | ● الخواطر العشر (٢)                                  |
| ١٨١   | ■ مزيد من الحوار                                     |
| ١٨٢   | ● وعندى إذ اعيى البليغ مقال                          |
| ۱AY   | • الانتماء الزماني والانتماء الوجداني                |
|       | • حديث مع أهل الميمنة                                |
| ۲۰۵   | ● حديث مع اليسار                                     |
| ـارك  | ● أفريقيا بلا نكروما هاملت بدون أمير الدنه           |

. .

15 F

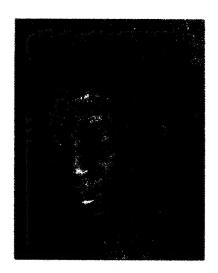

د.منصور خالد

أياما قليلة بعد أكتوبر سنة - ١٩٦٤ تصدر هذه البحوث وأنين أوجاع ميلادنا الجديد حولنا من كل جانب.

فى الحادى والعشرين من أكتوبر الماضى انفجرت الزايده ، وكانت فى بطون قومنا تقاوم سنوات، تقاوم منذ وليت مراتب الجيش العليا شئون البلاد حين عجزت الأحزاب عن كلمة بينها سواء ، وراحت رجالات أحدها تدعو هذه الفئة أن تعالى ، تسلمى الأمر قسمة بيننا وبينكم ، وكان الذى كان مما يعرف الناس . استأثر الجيش بالأمر كله ، وأحسن فى السنوات الست تارة ، واساء تارات . كان أكثر ما غاب عنها مكان الصفوة فى السودان .

منصور واحد من هذه الفئة الجديدة التى تعد بالمثين عندنا الآن ، وهو يرقب فى اعتدال المزاج الذى عرف به السودان ، يومه هو ولداته فى القيادة الراشدة ، وهو يوم قريب لا أتردد فى أن أؤكده تأكيدا . أقرأ هذه التجربة التى نعيشها اليوم . سننتهى لجديد يقوم على التجربة والعرفة والكدح ، مهما طال بنا المطاف .



الطبعة الثانية 2010





الخرطوم ـ العمارات ش 41 من محمد نجيب م: 0122102076 eliasfann@hotmail.com